# رسالة التؤميث

يعى

ترجمة كتاب • تقوية الايمان • المشهور إلى العربية

للعلامة الشيخ إسماعيل بن عبد الغني الدهلوي الشهيد

تعریب - تعلیق - تقدیم أبولجسن علی مجینی کندوی

طبعت بطلب من

فضيلة النج الكيلرس لأمهم تحرزكر يابن حيي الكاند هلوي

ملتزم النشر و التوزيع المكتبة البحيوية سهارنفور ( الهند )

مطبعة ندوة العلماء لكمهنؤ

1946 - 3461

# مِعُ الْمُؤْكِدُ الْمِعْ

# كلمة المترجم

الحمد قد رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد المرسلين ، و خاتم النبيين ، و إمام المتقين ، قائد الغر المحجلين ، محمد وآله و صحبه الغر الميامين ، و من تبعهم باحسان إلى يوم اللدين ، من الأثمة المهديين ، و العجاة المصلحين ، المجددين لهذا الدين ، الذين لم يزالوا ينفون عنه تحريف الغالين ، وانتحال المبطلين ، و تأويل المجاهلين ، جزاهم الله عن الاسلام والمسلين ، أفضل ما جزى العلماء الراسحين ، النائبين عن الانبياء و المرسلين .

أما بعد ؛ فقد كنا نشعر بمسيس الحاجة منذ زمن طويل المهنشر كناب واضح المنهج ، صريح العبارة ، مشرق الديباجــة ، سهل المتنساول ، ينم عن إخلاص مؤلفه ، و صدق لهجته ، وقوجع قلبه عا يرى الناس عليه في عصره من الجهل لغاية الحكتى، و بعثة الانبيا. و الرسل أجمعين ، من إخلاص الدين قد ، وإقراد المعادة له ، و الحوف و الرجا. منه ، و الاستغاثة به ، والتصرع اليه ، و المان يرى من انتشار العقائد و العادات ، التي جائت

الآديان السماوية لمحوها ، وأنزلت الكتب و بعثت الرسل لمحاربتها و التخليص منها ، حتى أصبح الناس من ذلك فى جاملية جهلا ، و فتنة عميا ، و احتاجوا إلى دعوة صارخــة سافرة إلى الدبن الحالص ، و الحنيفية السمحة .

و قد شرح الله صدر بقية السلف الشيخ محمد زكريا الكاندهلوى في مدينة الرسول مرقبة في شهر ذي الحجة ١٣٩٣ه لنقل كتاب و تقوية الايمان و للامام المجاهد الداعي إلى الله ، الشهيد في سبيل الله ، الشيخ إسماعيل بن عبد الغني بن أحمد ولى الله بن عبدالوحيم العمرى الدهلوى و شر١٢٤٨، و فإنه كتاب أصبح شعاراً و علماً للدعوة إلى التوحيد ، و بيان الحق الصريح ، و قمد نفع و علماً للدعوة إلى التوحيد ، و بيان الحق الصريح ، و قمد نفع المته به خلائق في شبه القارة الهندية لا يحصيهم إلا من أحصى ومل عالج و حصى البطحاء ، وقد بلغ عددهم إلى ملايين من غير شك .

و قد صدر هذا الكتاب عن قلب جريح متقطع بمشاهدة ما كان عليه المسلمون فى ذلك اليوم من بعد عن التعاليم الاسلامية ، و خضوع للوثنية الهندية ، و تمسك بالعادات الجاهلية ، و قد زاد فى تأثيره ، و قبوله دموع عين باكية على الاسلام ، و دم زكى أريق فى سبيل إحياء هذا الدين ، وإدالته من الجاهلية ، وتأسيس

حكومة شرعية تقوم على منهاج الكتاب و السنة ، و يكون الدين كله فه .

و قد قرن رحمه الله الدعاء بالدعوة ، و الجمد بالجمهاد ، و الشمادة للحق بالشمادة فى الحق ، وذلك لباب التوحيد ، و غاية الاخلاص ، و كمال الصدق ، و تمام الوفاء ، وصدق الله العظيم ، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ، فنهم من تضى نحبه ، و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبديلا (۱) ، فكان لكتابه من القبول و التأثير ، و الذيوع و الانتشار ، ما لا يكون إلا لكتابات كبار المخاصين ، و العلما العاملين ، و الدعاة المجددين .

وسر قوة الكتاب في صراحته وتشخيصه للأدواء ، ومظاهر الشرك ، ومواضع الانزلاق ، و أنه يضرب على الوتر الحساس ، و يصيب ضعف الاعتقاد ، وما فتن به المسلمون في العمد الآخير، من الغلو و التقديس و التعظيم ، وتقليد الآمم الوثنية ، والعادات الجاهلية ، في صميمه ، و قد اعتباد النباس أن لا يفزعوا للواعظ والخطب التي تلقي على المنابر ، أوالبحوث العلمية التي تتناول موضوع التوحد و الشرك بصفة إجمالية عامة ، إذا لم تتعرض للا مراض التي يعانونها ، و الاخطاء التي يرتكبونها ، و المدادات التي لا يمكنهم التي يعانونها ، و الاخطاء التي يرتكبونها ، و المدادات التي لا يمكنهم

<sup>(</sup>٢) سورة الاحراب الآية ٢٢ .

الفطام عنها ، و الاشخاص و الأماكن و الشعائر التي يغلون فيها ، فيتجاهلون كل ذلك ، ويتظاهرون بأن الواعظ أو الكاتب لايعنيهم ، و إنما يعني المشركين القدامي ، وعباد الاوثان في الجاهلية الأولى ، أما إذا تعرض هذا الكاتب أو الواعظ لواقع حياتهم ، و وضع بده على عللهم و أسقامهم ، و حدد مواضع فتنهم ، لم يسعهم أن يتغافلوا عنه ، فأعلنوا الحرب عليه ، ونادوا بعدائه ، و هذا شأن الداعي المخلص الذي ملكته الفكرة ، و استحوذ عليه الشعور ، الداعي المخلص الذي ملكته الفكرة ، و استحوذ عليه الشعور ، و تذوق القرآن ، و منهج الأنبيا في دعوتهم تذوقاً حقيقاً ، فأنه لا يبالي أ رضي الناس أم سخطوا، إن همه الوحيد أن يبلغ رسالة القرآن ، و يرضى ربه ، و يرمح ضميره ، و يبرئ ذمته .

و يحسن هذا أن أنقل ما كتبته فى كتابى و رجال الفكر و الدعوة فى الاسلام و أنا أنكلم عن سر تأثير الامام الحسن البصرى فى المجتمع الاسلامى فى مستهل القرن الثانى الهجرى ونفوذه فى القلوب و العقول ، وإن المجتمع لم يستطع أن يتجاهله ، وأن يمر به مر الكرام، قلت : وإنه ضرب على الوتر الحساس ، و نزل فى أعماق المجتمع ، و وصف أمراضه ، و انتقد انتقداد الحكيم الرفيق ، و الناصح الشفيق ، لقد كان عصره يغص بالدعاة و الوعاظ ، و لكن المجتمع لم يخضع خضوعه للحسن ، لانه كان و الوعاظ ، و لكن المجتمع لم يخضع خضوعه للحسن ، لانه كان

يمس قلبه ، و ينزل في صميم الحياة ، و يمارض التيار (١) . .

لذلك كله وقع اختيارنا على نقل معانى هـــذا الكتــاب، و محتوياته إلى لغة الضاد فى أسلوب عصرى رشيق، و تعبير سهل سائغ.

وقد طلب منا الشيخ الجليل محمد زكريا السابق ذكره، أن يكون بداية هذا العمل في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وقد يسر الله ذلك في سلخ ذي الحجة ١٣٩٣ه في ساعة مباركة قبل زوال الشمس يوم الأربعاء، فكتبت السطور الأولى من المقدمة في مكان بين باب الرحمة وباب جبرئيل، مكتظ بالحجاج الوافدين، و المشتغلين بالذكر و التسبيح، و الصلاة على النبي عَلَيْتُهُم، و في جو من السكينة، و الحنوع و الحب، وتحمد الله على أن كانت جو من السكينة، و الخنوع و الحب، وتحمد الله على أن كانت و انطلقت موجة التوحيد، و الدعوة إلى الله إلى أنحاء العالم، و فور و التوحيد، و المدون النهيض من الايمان، و فور و مهرت الفوس، و أشرقت الأرض بنور ربها، التوحيد، و طهرت النفوس، و أشرقت الأرض بنور ربها،

و يسر الله إتمام هذا العمل ، و القيام به بقدر الطاقـة في

<sup>(1)</sup> ص ٧٣ – ٢٤ مطبعة جامعة دمشق .

مدة قريبة ، و أيام معدودة ، و الحسد لله الذي بعزته و جلاله تتم الصالحات .

ورأينا أن نلحق بالكتاب ترجمة مؤلفه العلامة الشيخ إسماعبل ابن عبد الغنى بن ولى الله الدهلوى ، مقتبسة من المجلد السابسع لكتاب و نرمة الحواطر و بهجة المسامع والنواظر ، للملامة السيد عبد الحى الحسى ، ليطلع القارئ على علو كعب المؤلف فى العلوم الدينية ، و رسوخ قدمه فى الدين ، و حسن بلائه فى الاسلام ، و غيرته على نقاء العقيدة و أصالتها ، و قد أجاد من قال : وإن ترجمة المؤلف نسب الكتاب ، ولذلك أكثر المؤلفون فى الاسلام من تأليف كتب الطبقات والتراجم ، والسير و الاخبار، وأجادوا فى ذلك و أفادوا ، و وضعنا عناوين جانية للكتاب ، و تساولنا بعض الكلهات و العادات المحايسة ، و الأعلام التى تختص بالهند بالشرح و الايضاح و التعريف ، حتى يسهل على القيارئ العربى الكريم ، فهم الكتاب و التذوق به

و نقلنا بعض المقتطفات من كلام بعض أعلام هسذه الأمة وأثمتها تأييداً لبعض ما ورد فى هذا الكتاب من تعبيرات وعبارات لم يألفها كثير من الناس لشيوع الاساليب الاصلاحيسة فى العهد الآخير ، التى تعتمد على مجـاراة العواطف ، و مسايرة المعروف المألوف ، إيثاراً لتوسيع الدعوة على تعميقها ، وتبليغ العقيدة على ترسيخها ، و جلب المنفعة على دفع المضرة ، و تفادياً من وحشة الناس ، و سخط العامة ، و لكل وجهة هو موليها .

ويعرف القارئ العربي من خلال هذا الكتاب ، وما ورد فيه من ذكر أنواع الانحراف و الضلال ، و تقلــد الأكثرية من سكان الهند ، مدى تغلل الحضارة الهندية ، و العادات الجاهليـــة و التقاليد الوطنية في أحشا. المجتمع الاسلامي الهندي ، و خضوع المسلمين في هذه البلاد ، للفلسفة الهندية البرهمية ، و الهند \_ كما يمرف المطلع على التاريخ القديم - من أعرق بلاد الله في الوثنية فهي فيها قديمة وأصيلة ، إذاكانت في كثير من البلاد جديدة ودخيلة ، و قد عجنت فلسفتها وحضارتها ، و آدابها ، وعلم الفلك ، والعلوم الرياضية ، والتقويم ، فضلا عن الديانات ، بهذه الوثنية ، فهي أرض الآلهة والاللاهات، وأرض الاساطير والروايات، وأرض الاعياد و المواسم ، و المهرجانات و المآتم ، تذكاراً لحوادث تاريخيـــة دينية ، و أبطال قومية خرافيــة ، أثر كل ذلك في حياة المسلمين و عاداتهم تأثيرًا عيقيًا ، و غم عليهم الامر على مـــدى الأيام ، و التبس الحق بالباطل بتهـاون الحكام و السلاطين ، و قلة انتشار

علم الحديث ، وكتب السنة الصحيحة، ورواجها فى العهود الأولى ، و شدة اختلاط المسلمين بجيراتهم فى كل مدينة و قرية ، و حى وزقاق ، حتى قيض الله للصدع بالدعوة ، وتمييز الحق من الباطل ، والقشور من اللباب رجالا من علماء الدين ، و الدعاة المرشدين ، كان فى مقدمتهم الامام الشيخ أحمد بن عبد الاحد السرهندى ، و خلفاؤه ، و بعده حكيم الاسلام الشيخ ولى الله بن عبد الرحيم الدهلوى وأسرته ، ومن تلمذ عليها من الفقهاء و المحدثين ، والعلماء الراسخين .

وكان ذلك من أقرى الأسباب التي حملت مؤلف هذا الكتاب و قد نشأ في بيئة هندية خالصة ، و في مركز هذه الحضارة على أن يكون صريح العبارة ، قوى العارضة ، مرهف الحس في هذا الموضوع ، لا يحفل بالنقد و اللائمة ، و لا يبالى بسخط الخاصة و العامة ، و لو طالت به الحياة ، و وجد فرصة للدعوة والبةا. في الهند ، لاخذ الأمر بالتدريج ، و مشى الهوينا ، ولكنه كان مضطراً إلى مفادرة الهند ، وكان حادى الشوق يحدو به إلى الجهاد ، و الشهادة في سبيل الله ، فألف هذا المكتاب إتماماً للحجة ، و براءة للذمة ، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلمهم يرجعون . وليس الأمر مقصوراً على الهند التي بعدت عن مهد الاسلام

و مهبط الوحى ، و دخلها الاسلام عن طريق بلاد العجم ، وقلًا قَقَد الشَّتَى الكُنْير من قوته وجديَّه ، بل تبلبلت العقيدة الاسلامية :، واختلطت بشى كثير من البدع والصلالات في العواصم الاسلامية. و بلاد العرب في القرن السابع والثامن الهجريين ، بتأثير الشعوب غير العربية التي دخلت في الاسلام جديدة ، وحملت معمها رواسب كثيرة من دياناتها وعاداتها ، واختلاط المسلمين مع غير المسلمين والعجم، و نفوذ الحكومة الباطنية و الاسماعيلية في مصر والشام وتأثيرهما ، و انتشار تعلیمات بعض المتصوفین الجملة ، و من قرأ كتابی شیخ الاسلام ابن تيمية • الرد على البكرى ، و • الرد على الاخنائى ، عرف الشئى الكثير من غلو الجهال في الأثمة والمشايخ، والأوليا. والصالحين ، واعتقاداتهم الفاسدة ، وعاداتهم الجاهلية ، ولا يزال لهذا الغلو و التعظيم بغير ما أمر الله به ، و شرع ما لم يأذن به الله، آثار باقيـة في بلاد المسلمين والعرب، تستوجب دعوة قوية صريحة ، حكيمة بليغة ، لذلك ليست فائدة هذا الكمتاب محدودة في الهند ، بل تعم جميع الأوساط التي استطاع الشيطان أن يتسرب إليها ، و انتشر فيها من العقائد والعادات ما لا يرضاها الاسلام. و لا يقرها الشرع ، و لا يقبلها ضمير المسلم الواعي .

و قد أسمينا هذه الترجمة بـ • رسالة التوحيد للملامة الشيخ

إسماعيل الشهيد، لأن هذا الاسم أدل على مسياه، وقد تولى المؤلف فقل كتابه الذى وضعه بالعربية ، وسماه بد « رد الاشراك، و قد طارت العنقاء بهدذا الاصل العربي و فقد ، و تسميتنا أقرب إلى تسميته الاصلية .

و الله نسأل أن ينفع بهذه الترجمة كما نفع بالأصل، ويشرح ها صدور المؤمنين ، و على الله قضد السبيل .

e f

أبو الحسن على الحسنى الندوى غرة ربيع الأول ١٣٩٤هـ

# ترجمة المؤلف

الشيخ العالم الكبير ، العلامة المجاهد فى سبيل الله ، الشهيد إسماعيل بن عبد الغنى بن ولى الله بن عبد الرحيم العمرى الدهلوى، أحد أفراد الدنيا فى الذكاء ، والفطنة ، والشهامة ، وقوة النفس ، و الصلابة فى الدين .

ولد بدهلي لاثنتي عشرة من ربيع الثاني سنة ثلاث و تسعين و مأة و ألف ، وتوفى والده فى صباه ، فتربى فى مهد عمه الشيخ عبد القادر بن ولى الله الددلوى ، و قرأ عليه الكتب الدرسية ، واستفاض عن عميه الشيخ رفيع الدين ، والشيخ عبد العزيز أيضاً ، و لازمهم مدة طويلة ، وصار بحراً زاخراً في المعقول والمنقول ، ثم لازم السيد الامام أحمد بن عرفان الشهيد البريلوى ، و أخمه عنه الطريقة ، وسافر معه إلى الحرمين الشريفين سنة سبع وثلاثين و مأتين و ألف ، فحج و زار ، و رجع معه إلى الهند ، وساح البلاد ، و القرى بأمره سنتين ، فانتفع به خلق لا يحصون بحسه وعد ، ثم سافر معه إلى الحدود سنة إحــدى و أربعين و مأتين و ألف ، فجاهد معه في سبيل الله ، و كان كالوزير للامام ، يجهز الجيوش، ويقتحم المعارك العظيمة بنفسه حتى استشمهد في «بالاكوت، من أرض ﴿ يَاغْسَانَ ﴾ .

و كان نادرة من نواير الزماية، ويديعة من بدائعه الحسان، مقبلا على الله بقابه و قالبه ، مشتغلا بالافادة ، و العبادة ، مع تُواضع وحسن أخلاق ، وكرم وعفاف ، و شهامة نفس وصلاية دین ، و حسن محاضرة ، و قوة معارضة ، و فصاحة و رجاحة ، فاذا جالسه منحرف الأخلاق أو من له في المسائل الدينيـة بعض شقاق ، جاء من سحر بيانه بما يؤلف بين الما و النيار ، و يجمع مين الضب و النون ، فلا يفارقه إلا وهو عنه راض ، وقد وقع له مع أهل عصره قلاقل و زلازل ، و صار أمره أحدوثة ، و جرت فتن عديدة في حياته و بعد عمــاته ، و الناس قسمان في شأنه ، فبعض منهم مقصر به عن المقدار الذي يستحقه ، بل يربعه بعظًائم الأمور، و بعض آخر يبألغ في وصفه ، و يتعصب له كم يتْعصب أهل القسم الأول ، وهذه قاعدة مطردة في كل من يفوق أهل عصره في أمر .

قال الشبخ محسن بن يحيى الترهتى فى « اليانع الجنى » : إنه كان أشدهم فى دين الله ، و أحفظهم للسنة ، يغضب لها ، ويندب إليها ، و يشنع على البدع و أهلها » .

و قال صديق بن الحسن القنوجي في • الحطة بذكر الهجاج السنة ، في ذكر الشيخ ولى الله بن عبد الرحيم الدهلوي : • إن

ابن ابنه المولوى محمد إسماعيل الشهيد، اقتنى أثر جده فى قوله وفعله جيعاً، و تمم ما ابتدأه جده، وأدى ما كان عليه، وبتى ما كان لله، و الله تعالى مجازيه على صوالح الأعمال، وقواطع الأقوال، و صحاح الأحوال، و لم يكن ليخترع طريقاً جديداً فى الاسلام، كا يزعم الجمهال، و قد قال الله تعالى: « ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب و الحكم و النبوة، ثم يقول المناس كونوا عباداً لى من دون الله و لكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلون الكتاب، و بما كنتم تعلون الكتاب، و بما كنتم تدرسون، . . . . . . و هو رحمه الله تعالى أحبا كثيراً من السنن المهانات، وأمات عظيماً من الأشراك، والمحدثات، حتى نال درجة الشهادة العليا، وفاز من بين أقرائه بالقدح المعلى، و بلغ منتهى أمله، و أقصى أجله.

#### مصنفاته:

وأما مصنفاته فهى عديدة ، أحسنها كتابه والصراط المستقيم و الفارسى ، جمع فيه ما صح عن شيخه السيد الامام قولا و فعلا و فيه بابان من إنشا صاحبه الشيخ عبد الحتى بن هبة الله الصديق البرهانوى ، ومنها وإيضاح الحتى الصريح في أحكام الميت والضريح في بيان حقيقة السنة و البدعة ، و منها و منصب إمامة ، في تحقيق منصب النبوة و الامامة ، وهو عالم يسبق إليه ، و منها رسالة له

فى « مبحث إمكان النظير وامتناع النظير » كلما بالفارسية ، ومنها مختصر له بالعربي فى أصول الفقه ، و منها رسالة له بالعربية فى « رد الاشراك و البدع » رتبها على بابين ، و منها « تنوير العينين فى إثبات رفع البدين » بالعربية ، و منها « سلك نور » مزدوجة له بالهندية ، و منها « تقوية الايمان » كتاب مشهور له بالهندى ، وهو ترجمة الباب الأول من رسالة فى « رد الاشراك » [ ومنها كتاب « عبقات » فى الفلسفة والحكمة، تجلى فيها ذكاؤه ، واقتداره على هذا العلم (١)].

وقال أحمد بن محمد المتقى الدهلوى (٢) فى «آثار الصناديد»:

إن له رسالة فى المنطق ، ادعى فيها أن الشكل الرابع من أجلى البديهيات ، و الشكل الأول خلافه ، وأقام على ذلك الادعاء من البراهين ما لم يندفع ، ولم يجترئ على دفعها أحد من معاصريه». والشيخ إسماعيل قتل فى سبيل الله لست ليال بقين من ذى القعدة سنة ست و أربعين و مأتين وألف بمعركة « بالاكوت » ، وقبره ظاهر مشهور بها (٢) .

من زبادة مترجم هذا السكتاب .

 <sup>(</sup>۲) هو السيد أحمد خان مؤسس الجامعة الاسلامية بعلى كره الهند .

<sup>(</sup>٣) ملتقطاً من (نزهة الخواطر وبهبة المسامع و النواظر) الجزء السابع للعلامة السيد عبد الحي الحسني العريلوي وحمه الله تمال .

# مقدمة الكتاب

#### خطبة الكتاب:

يا رب لك ألف ألف حمد و شكر على ما أنعمت به علينا من نعم لا تعد و لا تحصى ، و على ما هديتنا إلى الدين القويم، و الصراط المستقيم ، و أرشدتنا إلى الدين الحالص ، و التوحيد النقى ، و خرطتنا في سلك أمة نبيك و حبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم ، وبعثت فينا رغبة في تعلم هديه ، وألهمتنا حب خلفائه الذين يقودون إلى مسالكه ، و يهدون بالحق و به كانوا يعدلون ، اللهم فصل و سلم على حبيبك ، و آله وأصحابه ، و خلفائه ألف ألف صلاة وسلام ، وارحم أتباعهم ، و أشركنا معهم ، وأحينا على طريقهم ما عشنا ، و توفنا عليه إذا أمتنسا ، و احشرنا في زمرتهم إذا بعثنا .

## قوام العبودية تصحيح العقيدة و الإيمان :

أما بعد ! فاعلموا رحمكم الله ، أن البشر كلهم عبيـد لله ،

و وظيفة العبد وقيمته أن يقوم بالعبادة ، فالذى لا يقوم بالعبادة، و لا يؤدى وظيفته فقد ثار على فطرته ، و فقد قيمته ، و قوام العبودية تصحيح العقيدة و الايمان ، فمن تطرق إلى عقيدته خلل ، أو تعرض إيمانه لفساد لم تقبل منه عبادة ، و لم يصح له عمل ، و من صحت عقيدته ، و استقام إيمانه كان القليل من عمله كثيراً، ومن هنا وجب على كل إنسان أن لايدخر وسعاً في تصحيح إيمانه ، و أن يكون الحصول عليه ، و الاستيثاق منه غاية أمله ، و نهاية سؤله ، لا يعدل به شيئاً ، ولا يتأخر فيه دقيقة .

و قد سلك الناس فى هذا العصر فى الدين طرائق قدداً ، وتشعبوا شعباً ، فنهم من يتمسك بعادات الأولين وتقاليد السابقين ، و يعض عليها بالنواجذ ، و منهم من يختج بحكايات الصالحين ، و أساطير الأولين ، و منهم من يتشبث بكلام من تسمى بالعلماء ، و امتاز بتشدق اللسان وحدة الذهن ، و منهم من يركض ركائب العقل فى هذا الميدان ، و يرخى لها العنان (١) .

وكان الأفضل الأعدل أن يرد الانسان كل ذلك إلى الله

<sup>(</sup>۱) مع أن العقائد و الشرائح لا تقوم على العقل و القياس . و لا ينفع فنها المنكل و حدة المنهن ، إن مصدوها النوسى و الالحام ، و تعليات ألانبيا. و الرسل عليم الصلاة و السلام ( المترجم ) .

و رسوله ، فيصدر عما ثبت عنهها ، و يتحاكم إليه ، و يتخذه بياناً شافياً ، وحكما قاطعاً ، فيقبل من قصص المشايخ و الصالحين ، و من كلام العلما و الوعاظ و المسذكرين ، ما وافق الاصول و النصوص ، و ينبذ من الكلام و الاحاديث ، و من العادات و التقاليد ما خالفها .

# تسويلات الشيطان في الصد عن القرآن :

وأما ما اشتهر فى العوام أن كلام الله ورسوله من الغموض و الدقة بمكان لا يفهمه فيه الناس، و يحتاجون فى فهمه إلى علم غزير، و لا قبل لنا بفهم القرآن و الحديث، أما العمل بمقتضاه و تطبيقه فلا ينوه به إلا خاصة الحاصة من الذين سمت همتهم، و تركت نفوسهم من الزهاد و العباد، ولا مطمع لنا فى ذلك، و حسبنا أن نفهم كلام أمثالنا، و نهتدى بهديهم، و نمضى على ما درج عليه آباؤنا، و عامة أهل بلادنا.

فيعرف الحبير أنه كلام لا نصيب له من الصحة ، لأن الله سبحانه و تعالى يصف كتابه المجيد بالبيان و الوضوح (١) ،

<sup>(</sup>۱). و قد جا. فى سورة يوسف : « تلك آيات الكتاب المبين » و فى سورة الشعرا. : ( و لقد يسرؤا القرآن أ الشعرا. : ه إلسان عربي مدين، وفى سورة القمر : ( و لقد يسرؤا القرآن أ للذكر فهل من مدكر ) .

و لقد قال فى سورة البقرة : و لقد أنزانا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون (١) ، وقد ثبت من ذلك أنه لايتعسر فهم ما جا فى القرآن ، و إنما يحتج بتعسره وغموضه من جمحت نفسه ، وقسا قلبه ، فان النفوس تعاف الانقياد وتتهرب من العمل و الطاعة ، و إنما تريد أن يلتى حبلها على غاربها ، و تترك لها حريتها و انطلاقها .

و لا يتوقف فهم كلام الله ورسوله على علم غزير ، و ذكاه حاد ، فإن الآنبياء لم يبعثوا إلا لهداية الصلال ، و تعليم الجهال، و قد قال الله تعالى فى سورة الجمعة : « هو الذى بعث فى الآميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لنى ضلال مبين (٢) ، ، و قد من الله بذلك على عباده ، فمن مضى بعد ذلك يقول: إنه لا سبيل لغير العالم إلى فهم ما جاه به النبي ، ولا طاقة لغير من سمت همتهم ، وتزكت نفوسهم أن يعمل بتعاليمه ، و يسلك طريقه ، فقد أنكر هذه الآية ، و كفر بهذه النعمة ، و حرى أن يقال إن القرآن يرتق بالجهال و كفر بهذه النعمة ، و الصلال إلى مستوى الصالحين و الأصفياء ،

<sup>(</sup>۱) سورة البقرة الآية ۹۹ .

<sup>(</sup>٢) سورة الجمعة الآية ٢ .

فرب جاهل لا يفقه شيئاً بلغ بفهمه مبلغ العلما الرا سخين ، ورب ضال تائه استنبار بنوره ، و اهتدى بهديه ، و بلغ ذروة الصلاح و الاخلاص .

# أحوج الناس إلى الطبيب ، المرضى :

إن مشل ذلك كشل طبيب حاذق، كثر حوله المرضى، و انتشرت في أرضه الامراض و الاوباء، فأشير على مريض اشتدت به العلة، وأضناه المرض، بالاستعانة بهذا الطبيب وغشيانه، و لكنه تعلل بقوله : « أنا مريض ، لج بى المرض ، و إنمسا يأتيه وينتفع به من سلم من الأمراض ، واعتدلت صحته ، وقويت بئيته ، فماذا يقول الناس عن عقل هذا الرجل و فطنته ؟ الايرون أنه ينكر براعة الطبيب وحذقه، فإن الأطباء لا يعنون إلا بالمرضى، و الطبيب الذي لا يداوى إلا الأصحاء ، و لا ينتفع بدوائه إلا الاقوياء ، أما المرضى فهم أشتى الناس بطبه وحذقه ، فلا خير في هذا الطبيب ، إنه اسم بلا مسمى ، و لفظ بلا معنى .

كذلك كل من أمعن فى الجمالة كانت حاجثه أشد إلى تفهم كلام الله و رسوله ، و كان حرياً بأن يكون أحرص عليمه من غيره ، و من كثرت ذنوبه و خطاياه ، واشتد ظلمه لنفسه ، كان أجدر بالاقبال على كتباب الله ، و هدى رسوله ، حتى يصلح

حياته ، و ينقلذ نفسه ، كذلك يجب على كل طبقة من طبقسات الناس ، الخاصة منها والعامة ، أن تتفحص عن كلام الله ورسوله ، و تنفهمه ، و تسلكه فى حياتها ، و تزن إيمـانهـــا و عقيدتهـا فى ميزانه ، و تحكه على محكه .

#### الايمان جزءان :

وليعلم أن للايمان جزئين ، الأول الايمان بالله كايله ورب، و الايمان بالله كايله ورب، و الايمان بالله كايله و رب، يعنى أن لا يشرك به أحد ، و الايمان بالرسول كرسول و نبى ، يعنى أن لا يسلك طريق غيره ، فيجب على كل أحد أن يتمسك بالتوحيد و اتباع السنة بقوة و عزم ، ويبتعد عن الشرك والبدعة كل الابتعاد ، فانهما ، الشرك و البدعسة ، يؤثران فى الايمان ، و يحدثان خلا فيه ، أما سائر الذنوب و المعاصى فهى تؤثر فى الاعمال ، و تحدث خللا فها .

# من يصلح للامقندا. ؟ !

و يجب أن لا يتخذ قدوة وإماماً إلا من رسخت قدمه فى التوحيد ، و اتباع السنة ، و كان يمعزل عن الشرك و البدعية ، بعيداً عنهما كل البعد ، وينتفع الناس بصحبته ، و يسرى فيهم نور التوحيد و حب السنة .

### موضوع الكتاب و نظامه :

لذلك ذكرنا فى هذه الرسالة جملة من الآيات و الاحاديث، ذات صلة قوية بالتوحيد و اتباع السنة ، و ذم الشرك و البدعة و نبدنهما ، و آثرنا فيها السهولة و الوضوح ، حتى ينتفع به الخاصة و العامة بطريق سواه ، و يسلك من وفقه الله الصراط المستقيم ، و يتقرب به إلى الله من يدعو إلى ذاك ، و يكون له وسيلة إلى النجاة .

#### استفحال فتنة الشرك و الجمالة في الناس :

اعلم أن الشرك قد شاع فى الناس فى هذا الزمان وانتشر، و أصبح التوحيد الحالص غريباً ، و لكن معظم الناس لا يعرفون معنى الشرك ، و يدعون الايمان مع أنهم قد تورطوا فى الشرك و تلوثوا به ، فن المهم قبل كل شئى أن يفقه الناس معنى الشرك و التوحيد ، و يعرفوا حكمهما فى القرآن و الحديث .

# مظاهر الشرك و أشكاله المتنوعة :

و من المشاهد اليوم أن كثيراً من الناس يستعينون بالمشايخ و الأنباء، و الأثمة (١) و الشهداء، و الملائكة، و الجنيات

<sup>(</sup>١) يعنى أئمة أهل البيت الذين غلت فيهم الشيعة ، وأحاطوهم بهالات -

عند الشدائد ، فينادونها ، و يصرخون بأسمائها ، ويسألون عنها قضاه الحاجات و تحقيق المطالب ، و ينذرون لها ، و يقربون لها قرابين لتسعفهم بحاجاتهم ، و تقضى مآربهم ، وقد ينسبون إليها أبناهم طمعاً في رد البلاء ، فيسمى بعضهم ابنه بعبد النبي و بعضهم بعلى بخش ، وحسين بخش ، وبير بخش ، ومدار بخش (١) ، وسالار بخش (٢) ،

<sup>★</sup> من التقديس والتعظيم، ويعتقدون فيهم العصمة، والاطلاع على الغيب ، ويفسرون الامامة تفسيراً يجعلها مشاركة للنبوة ، بل منافسة لها في كثير من الحنصائص ، وقد تأثر أهل السنة بكثير من العقائد الشيعية في الهند بتأثير الحكام و الأمراء ، و حكم الاختلاط بهم ، و الجهل بالاسلام .

<sup>(</sup>۱) هو الشيخ الكبير المعمر يديع الدين المدار الحلبي المكنبوري، أحد مشاهير الأولياء بأرض الهند ، ينسبون إليه من الوقائع الغريبة ما يأباء العقل و النقل ، و إليه نسب شهر من شهور السنة في التقويم المنتشر عند العامة و أهل القرى في الهند و دخل اسمه في الأمثال السائرة عند عوام الناس ، و هو مؤسس الطريقة المدارية التي انحرفت في العهد الآخير، ودخل فيها الشي الكثير من الخرافات والرياضات البهلوانية ، كانت وفاته في عاشر جمادي الأولى سنة ع٨٤٤

<sup>(</sup>٢) هو السيد سالار مسعود الغازي من أشهر الأعلام في الهند، 🕏

€ نسجت حوله أساطير كثيرة ، و شخصيته لم يسلط عليها الهنو الكافى علياً و تاريخاً ، ذكره ابن بطوطة فى رحلته ، و قال إنه فتح أكثر تلك البلاد ، و له أخبار عجيبة ، و غزوات شهيرة ، مات شهيداً سنة ١٨٥٨ ، و دفن فى مدينة بهرائج فى الولاية الشهالية فى الهند ، قال فى « نزهة الحواطر » : بنى على قبره ملوك الهند عمارة سامية البنا ، والناس يفدون إليه من بلاد شاسعة ، ويزعون أنه كان عزباً شاباً لم يتزوج ، فيزوجونه كل سنة ، و يحتفلون لعرسه و ينذرون له أعلاماً فيصونها على قبره »

(۱) معنى « بخش » الهبة والرزق ، يعنى فلان هبة فلان ورزقه ، و على هو على بن أبي طالب ، و حسين هو حسين بن على ، و « بير » معناه الشيخ ، و مدار ، و سالار ، أسها و رجال صالحين ، و مشايخ مشهورين فى الهند ، و غلام معناه عبد ، و عى الدين المراد به الامام عبد القادر الجيلانى المشهور ، ومعين الدين هو الشيخ معين الدين الجشتى الاجميرى، مؤسس الطريقة الجشتية فى الهند ، و صاحب الفضل فى انتشار الاسلام فى شبه القارة الهندية ، كانت وفاته فى سادس وجب سنة ١٦٧٥ م. وهذه الاسما كلما غير شرعية ، و تنم عن عقيدة فى القدرة و النصرف ، و الهبة و الرزق ، فى الاوليا، و الصالحين .

صفيرة فى رأسه باسم ولى من الأولياء ، و بعضهم يقلد ابنه قلادة باسم شيخ أو ولى ، و بعضهم يكسو ولده لباساً ، و بعضهم يصفد ابنه بقيد فى الرجل باسم أحد المشايخ و الأولياء ، و بعضهم يذبح حيواناً بأسمائهم ، و بعضهم يستغيث بهم عند الشدة ، وبعضهم يحلف فى حديثه بأسمائهم .

#### تقليد جهال المسلمين للشركين القدامى :

و الحاصل أنه ما سلك عباد الأوثان فى الهنسد طريقاً مع الهنهم ، إلا و سلكه الادعياء من المسلمين مع الانبياء والاولياء ، و الاثمة والشهداء و الملآئكة والجنبات ، و اتبعوا سنن جيرانهم من المشركين شبراً بشبر ، و ذراعاً بذراع ، و حذو القدة بالقذة ، و النعل بالنعل ، فما أجرأهم على الله ، و ما أبعد الشقة بين الاسم و المسمى ، و الحقيقة و الدعوى .

وصدق الله العظيم ، إذ قال فى سورة يوسف: • وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون (١) ، فاذا عارضهم معارض ، وقال: أنتم تدعون الايمان ، وتباشرون أعمال الشرك ، فكيف تجمعون بين الماء و النار ، و تؤلفون بين الضب و النون ؟ قالوا : نحن لا نأتى بشتى من الشرك ، إنما نبدى ما نعتقده فى الانبياء والاولياء من الحب

<sup>(</sup>١) سورة يوسف الآية ١٠٦ •

والتقدير ، أما إذا عدلناهم بالته ، واعتقدنا أنهم و الله جل وعلا منزلة سواء ، كان ذلك شركا ، لا شك فيه ، و لكننما لا نقول بذلك ، بل نعتقد بالعكس ، إنهم خلق الله و عيده ، أما ما نعتقده فيهم من القدرة والتصرف في العالم ، فهما عا أكرمهم الله وخصهم به ، فلا بتصرفون في العالم إلا باذن منه ورضاه ، فما كان نداؤنا لهم ، و استعانتنا بهم إلا نداه لله و استعانة به ، و لهم عند الله و مكانة ليست لغيرهم ، قد أطلق أبديهم في ملكه ، و حكمهم في خلقه ، يفعلون ما يشاؤن ، و ينقضون ويبرمون ، وهم شفعاؤنا عند الله ، و وكلاؤنا عنده ، فن حظى عندهم ، و وقع عندهم عكن ، كانت له حظوة و منزلة عند الله ، و كلما اشتدت معرفته بمكان ، كانت له حظوة و منزلة عند الله ، و كلما اشتدت الكاسدة ، يمم ، اشتدت معرفته بالله ، إلى غير ذلك من التأويلات الكاسدة ، يمم ، اشتدت معرفته بالله ، إلى غير ذلك من التأويلات الكاسدة ،

و السر فى ذلك أن القوم قد نبذوا كلام الله و حديث رسوله وراهم ، و سمحوا لعقولهم القاصرة أن تتدخل فيما ليس لها مجال فيه ، وتشبثوا بالأساطير والروايات الشائعة التي لا تستند إلى تاريخ و نقل صحبح ، و احتجوا بتقاليد خرافية ، وعادات جاهلية ، وإن كانوا عولوا على كلام الله و رسوله و عنوا بتحقيقه ، عرفوا أنها نفس التأويلات ، والحجج التي كان كفار العرب يتمسكون بها

فى عصر النبى صلى الله عليه و آله و سلم ، و يحاجونه بها ، و لم يقبلنها الله منهم ، بل كذبهم فيها ، فقال فى سورة يونس : « ويعبدون من دون الله مالا يضرهم ولاينفعهم ، ويقولون هؤلاً شفعاؤنا عندالله ، قل أتنبئون الله بمالا يعلم فى السياوات والارض ، سبجانه و تعالى عما يشركون (١) ، و قد علنا من هذه الآية أنه لا يوجد فى سماء و لا أرض من يشفع الأحد ، و تنفع شفاعته من استشفع به ، و ما شفاعة الأنبياء و الأولياء إلا باذن ربهم ، و لا يشفعون إلا لمن ارتضى ، و هم من خشيته مشفقون (٢) ، فسواء ناداهم أحد ، أو صرخ باسمهم ، أو لم ينادهم و لم يصرخ باسمهم ، فلا يتحقق إلا ما يريده الله و يأمر به .

و قد تبين من هذه الآية ، أن من عبد أحداً من الخلق ، اعتقاداً بأنه شفيعه ، كان مشركا بالله ، وقد قال الله تعالى فى سورة الامر : • و الذين اتخذوا من دونه أوليا، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلنى ، إن الله يحكم بينهم فيا هم فيه يختلفون ، إن الله لا يهدى من هو كاذب كفار (٣) » .

<sup>(</sup>١) سورة يونس الآية ١٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة الانبياء الآية. ٢٨ .

 <sup>(</sup>٣) سورة الزمر الآية ٣٠.

و قد نكب هؤلاً. الجهال عن طريق الحق ، وأعرضوا عن الله الذي كان أقرب إليهم من كل أحد ، و أقبلوا على غير الله ، و اتخذوه ظهيراً و نصيراً ، و وليـاً من دون الله ، و حرموا نفوسهم النعمة الكبيرة ، التي أنعم الله بها عليهم ، فأنه يحقق جميع المطالب ، و يرد جميع الآفات من غير واسطة ، فلم يشكروا هذه النعمة ، و لم يقدروها قدرها ، وأقب لموا على خلقه يطلبون منهم قضاء الحاجات ، ورفع الآفات ، فعسروا الميسور ، وفضلوا ملتوى الطريق ، و جاُهدوا في غير جهاد ، و بدلوا نعمة الله كفرآ وهم يحُسبون أنهم يحسنون صنعا ، ويبتغون في ذلك عندالله قرباً وزلغي ، و لكنهم لم ينالوا بذلك مطلوبهم ، ولم يسعدوا بالقرب عند الله . بل بالعكس من ذلك ، كلما أمعنوا في هذا الطريق ، و استمروا في هذا السلوك ، ازدادوا من الله بعداً ، و قد وضح من ذلك ، أن من اتخذ وليا من دون الله ، و إن كان ذلك على أساس أن عبادته تقربه عند الله كان مشركا بالله ، كاذبًا، كافرًا بنعمة الله .

وقال الله تعالى فى سورة المؤمنون: • قل من بيده ملكوت كل شئى ، و هو يجير و لا يجار عليه إن كنتم تعلمون ، سيقولون لله ، قل فأنى تسحرون (١) » .

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون ٨٨ – ٨٩ .

و قد تبين من هذه الآية ، أن الله سبحانه و تعالى لم يمنح أحداً من خلقه قدرة التصرف فى العالم ، وأنه لا طاقة لأحد أن يدافع عن أحد .

# حقيقة شرك أهل الجاهلية و ضلالهم :

و كذلك تبين أن الكفار الذين كانوا في عصر النبي مراقية ، لم يكونوا يسدلون آلهم بالله ، و يرونهم مع الله بمنزلة سواه ، بل كانوا يقرون بأنهم مخلوقون و عبيد ، ولم يكونوا يعتقدون أبدا أن آلهم لا يقلون عن الله قدرة و قوة ، وهم ، و الله في كفة واحدة ، فما كان كفرهم و شركهم إلا نداءهم الألهم ، و الندور التي كانوا يقربونها بأسمائهم ، و التحاذهم لهم شفعاه ، و وكلاه ، فن عامل أحداً بمساعامل به الكفار آلهم ، و إن كان يقر بأنه مخلوق و عبد ، كان هو و أبو جهل في الشرك بمنزلة سواه .

#### خلال الشرك و أعماله :

فاعلم أن الشرك لايتوقف على أن يعدل الانسان أحداً بالله ، ويساوى بينهما ، فلا فرق ، بل إن حقيقة الشرك أن يأتى الانسان بخلال وأعمال ، خصما الله بذاته العلية ، و جعلما شعاراً للعبودية، لأحد من الناس ، كالسجود لأحد ، و الذبح باسمه ، و النذر له ،

والاستغاثة به في الشدة ، واعتقاد أنه حاضر ناظر في كل مكان ، و إثبات قدرة التصرف له ، وكل ذلك يثبت به الشرك، ويصبح الانسان به مشركا ، وإن كان يعتقد أن هـذا الانسان، أو الملك ، او الجني الذي يسجد له ، أويذبح ، أو ينذر له ، أويستغيث به ، أقل من الله شأناً ، و أصغر منه مكاناً ، و أن الله هو الخالق ، و هذه عبده و خلقه ، لا فرق فی ذلك بین الاولیا. و الانبیا. ، و الجن و الشياطين ، و المفاريت ، و الجنيات ، فمن عاملها هذه المعاملة كان مشركا، لذلك وصف الله اليهود والنصارى ، الذين غلوا في أحبارهم و رهبانهم ، مثل ما غلا المشركون في آلهتهم بما وصف به عباد الأوثان والمشركين ، وغضب على هؤلاً. الغلاة المنحرفين ، كَمَّا غضب على غلاة المشركين ، فقال : « اتخذوا أحبارهم و رهبانهم أربابًا من دون الله ، و المسيح بن مريم ، وما أمروا إلا ليعبدوا إلهًا واحداً ، لا إله إلا هو ، سبحانه وتعالى عمايشركون (١) .. و قد ذكر أن جميع الخلق سواءً كانوا علما أو عباداً ، حكامــــاً أو ملوكا ، كلهم عبيد خاضعون ، عاجزون ضعفــا· ، لا يملكون موتاً و لا حياة و لا نشوراً ، و لا يملكون إذا بعثهم الله ، وطلبهم إلا أن يقفوا أمام ربهم خاضعين مستسلمين ، طائعين

<sup>(</sup>١) سورة التوبة الآية ٣٦.

منقادین، یقول الله تعالی فی سورة مریم و إن کل من فی السیاوات والارض إلا آتی الرحمن عبداً، لقد أحصاهم وعدهم عداً، وكلهم آنیه یوم القیامة فرداً (۱)، فظهر أنه هو المتصرف وحده، وأنه لایملك أحداً غیره ولایمکنه فیه، و أن الناس یأتون رجهم فرادی لایمنع أحد آخر، و قد تظافرت الآیات علی ذلك و کثرت و من تأمل فی آیتین، أو ثلاث من الآیات الکشیرة التی سردناها، و التی لم یتسع المجال لذکرها، عرف الفرق بین السرك و التوجید، و تجلت له حقیقتهما، و قد آن الآوان لان نذکر الحلال و الاعمال التی خصصها الله بذاته العلیة، ولم یأذن لغیره أن یکون له نصیب منها، و هی کثیرة یطول ذکرها، و لکن لاید أن نخص بالذکر منها ما یستطیع القاری ، الفهم الذکی أن یقیس علیها، و یمیز بین الحق و الباطل، و الهدی و الضلال.

# العلم المحيط الشامل من خصائص الله تعالى :

و فى مقدمة هذه الأمور ، أنه من شأن الله وحده أن يكون حاضراً و ناظراً فى كل مكان ، يعلم ما دق و جل ، و بعد أو دنا ، أو خنى أو ظهر ، لا تخنى عليه خافية فى أى وقت ، لا فرق فى ذلك بين نور وظلمة ، وبين سماوات وأرضين ، و بين قلل

<sup>(</sup>١) سورة مريم الآية ٩٧ – ٩٤ – ٩٠ .

الجبال ، و أغوار البحار ، هـذا العلم المحيط الشامل لكل زمان ومكان ، الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة ، صفة خاصة بالله تعالى ، لايشاركه فيما أحد ، فن كان يلهج باسم أحد من الخلق ، ويناديه قائماً وقاعداً، وعن قرب وبعد، ويستصرخه ويستغيث به عند نزول الللام، ودفع الاعدام، ويختم ختمة باسمه، أو يراقبه، و يركز فكره عليه ، و يصرف همته إليه ، متمثلًا صورته كا نه يشاهده ، و يعتقد أنه إذا ذكر اسمه باللسان أو القلب ، أو تمثل صورته ، أو قبره ، واستحضرهما ، علم بذلك و عرفه ، و أنه لا يخنى عليه من أمره شتى ، و أنه مطلع على ما ينتـأبه من مرض و صحـة ، و عس و پسر ، و موت وحیاة ، و حزن وسرور ، ولا یتفوه بشتى من كلام ، و تنطق به شفتاه ، ولا يساوره هم من الهموم ، و لا يجول بخاطره معنى ، إلا و علم ذلك ، و اطلع عليه ، كان يذلك مشركا، وكل ذلك يدخل فى الشرك .

و يسمى هذا النوع « الاشراك فى العلم » ، و هو إثبات صفة العلم المحيط لغير الله ، و إن كان هذا الاثبات لنبى أو ولى ، أو شيخ أو شهيد ، و إمام (١) أو سليل إمام ، أو عفريت أو جنية ، سواء اعتقد أنه يعلم من ذاته ، أو يعلم أنه منحة من الله ،

<sup>(</sup>١) يعنى أتمة أهل البيت .

و عطاء منه ، و قد استقل بهذا العلم ، و أصبح له صفة لا تنفك عنه ، كل ذلك شرك .

التصرف المطلق بالارادة ، و القدرة الكاملة ، من خصائص الله تعـالى :

و الشئى الثــانى يجب أن يعتقد الانسان ، أن التصرف في العالم بالارادة ، و إصدار الأمر و النهي ، و الاماتة و الاحياء كما يشاء ، و البسط و القبض في الرزق ، و الافاضـة بالصحة والمرض ، و الفتح والهزيمة ، و تسخير القضا. و القدر لانسان ، فيكون النصر دائمًا حليفه ، و يكون محظوظـاً لا تزال أموره في إقبال ، أو بالعكس فتدبر عنه الدنيا ، و يلج به الخذلان ، وانجاح المطالب و تحقيق الاماني ، و دفع البلايا ، و الاغانة في الشدائد ، و إلهاف الملهوف، و إنهاض العاثر، هذه كلمها من خصائص الله تعالى ، لا يشاركه فيها أحد من الانبياء و الاولياء ، و الشهدا. و الصلحاء ، و العفاريت و الجنيات ، فن أثبت هـــذا النصرف المطلق لأحد منهم ، وطلب منه حاجانه ، و قرب القرابين و النذر لاجل ذلك ، أو استصرخه في نازلة ، كان مشركا ، و يقال لهذا النوع • الاشراك في التصرف ، سوامًا اعتقد أنهم يقدرون على ذلك بأنفسهم ، أو اعتقد أن الله سبحانه وتعالى وهبهم هذه القدرة،

و خلع عليهم هذه الكرامة.

#### أعمال العبادة وشعائرها ، خاصة بالله تعالى :

و الشتى الثالث أن الله سبحانه وتعالى خصص بعض أعمال التعظيم لنفسه ، و هي التي تسمى • عبادة ، كالسجود و الركوع ، والوقوف بخشوع وتؤاضع ( مثلا يضع يده البمني على اليسرى(١) ) و إنفاق المال باسم من يعتقد فيه الصلاح أو العظمة ، و الصوم له ، و قصد بيته من أنحا. بعيدة ، و شد الرحل إليه يوجه يعرف كل من رأه أنه يؤم بيته حاجاً زائراً ، والهتاف باسمه في الطريق كالتلبيسة ، و التجنب من الرفث و الفسوق ، و القنص و صيد الحيوانات ، و يمضي بهذه الآداب و القيود ، و يطوف بالبيت ، و يكسو ذلك البيت ، كما تكسى الكعبة ، و الوقوف على عتبته ، و الاقبال على الدعا. والاستغاثة ، و السؤال لنحقيق مطالب الدنيا والآخرة ، وبلوغ الأمانى ، وتقييل حجر من أحجار هذا البيت و الالتزام بجداره ، والتمسك بأستاره ، و إنارة السرج والمصابيح حوله تعظيما و تعبداً ، والاشتخال بسدانته ، والقيام بجميع الاعمال التي يقوم بها السدنة من گنس و إنارة ، و فرش و سقاية ،

<sup>(</sup>١) كاكان يتف الدبيد بين يدى سادتهم في مجالس الملوك في بلاد العجم .

و تهيئة أسباب الوضوء و الغسل ، وشرب ما مبتره تبركا ، وصبه على الجسم ، و توزيعه على النساس ، و حمله إلى من لم يحضر ، و المشى مدبراً عند العودة ، حتى لا يولى البيت دبره ، و احترام الغابة التى تحيط به ، و التأدب معها ، فلا يقتل صيدها ، ولا يعضد شجرها ، و لا يختلى خلاها ، و لا يرعى ماشية فى حماها .

كل هذه الأعمال علمها رب العالمين عباده ، وأفردها لنفسه ، فن أتى بهما لشيخ طريقة ، أو نبى ، أو جى ، أو لقبر محق ، أو مزور ، أولنصب ، أو لمكان عبادة ، عكف فيها أحد الصالحين على العبادة و الذكر و الرياضة ، أو لبيت ، أو لاثر من آثار أحد الصالحين ، يتبرك به ، أو شعار يعرف به ، أو يسجد لتابوت أو يركع له ، أو يصوم باسمه (۱) أو يقف أمامه خاشعاً متواضعاً ، واضعاً إحدى يديه على الأخرى ، أو يقرب له حيواناً ، أو يؤم

<sup>(</sup>۱) يظهر أن بدعة الصوم بأسما الصالحين و الصالحات من الأمة ، قد ظهرت في المصر القديم في الهند ، و قد يكون الصوم لشخصيات خيالية لا وجود لها ، و لهذا الصوم أحكام و آداب في النية و الافطار ؛ و أيام محدودة ، و يطلب منه قضا الحلجات من أوائك الذين يصام باسمهم ، و الاستعانه بهم ، و قد شنع على ذلك الامام الشيخ أحمد بن عبد الآحد السرهندى ( المتوفى ١٠٤٤ م) في رسالة له إلى إحدى الصالحات من أتباعه ، و عده إشراكا في العبادة . (رسالة رقم ١/٤ وسائل الامام أحمد بن عبدالاحد).

بيتاً من هذه البيوت من بعيد ، فيشد إليه الرحل، أو يوقد السرج فيه تعظيما و تعبداً ، أو يكسوه بكسوة (كما تكسى الكعبة ) أو يضع على ضريح ستوراً (١) ، أو يغرز علماً ، أو عوداً باسمه (٢)

(۱) اعتاد الغلاة فى تعظيم الأموات والقبور أن يكسوا ضرائح الأولياء و الصالحين بالستور والثياب ، و يعاملونها معاملة الأحياء من المشايخ و العظهاء .

وقد ظهرت هذه البدعة في بعض البلاد العربية ، يقول الشيخ على محفوظ في كتابه « الابداع في مضار الابتداع » : « ومن البدع الستور التي توضع على الأضرحة ويتنافس فيها »، إلى أن قال : « ولكن خدمة الأضرحة سول لهم الشيطان ، ذلك ليفتح لهم بابساً من الارتزاق الحبيث ، فتراهم إذا احتاجوا لتجديد ثوب التابوت لكل عام، أو إذا يلى ، يوهمون العوام أن بها من البركة ما لا يحاط به ، و إنها نافعة في الشفاء من الأمراض ، و دفع الحساد و جلب الأرزاق و السلامة من كل المكاره ، و الأمن عن جميع المخاوف ، فتهافت عليها البسطاء ، و هان عليهم بذل الأموال في الحصول على اليسير منها ، و هان عليهم بذل الأموال في الحصول على اليسير منها ، و هان عليهم بذل الأموال في الحصول على اليسير منها ، و

(٢) و هي من عادات الغلاة و الجمال في الهند .

و إذا رجع رجع على أعقابه، أو يقبل القبر، أو يحرك المراوح عليه ، ليذب الذباب ، كما يفعل الحدم مع أسيادهم الاحياء، أو ينصب عليه سرادقاً ، أو يقبل عتبته ، و يضع العبى على البسرى ، و يتضرع إليه ، أو يجلس على ضريح سادنا وقيها ، و يتأدب مع ما يحيط به من أشجار و آجام ، وأعشاب ، فلا يتعرض لها باهانة أو إزالة ، إلى غير ذلك من الاعمال و الالتزامات ، فقد تحقق عليه الشرك ، و يسمى ، إشراكا في العبادة ، سواءاً اعتقد أن عليه الشرك ، و يسمى ، إشراكا في العبادة ، سواءاً اعتقد أن مذه الاشياء تستحق التعظيم بنفسها ، وأنها جديرة بذلك ، أواعتقد أن رضا الله في تعظيم هدذه الاشياء ، و أن الله يفرج الكرب ببركة هذا التعظيم .

#### علامات التعظيم الدال على العبودية و الاستكانة ، خاصة بالله تعمالي :

الرابع أن الله علم عباده طرقاً يستقيم بهما إيمانهم ، و تنزل البركة فى حياتهم الله في الندر لله فى الشدة ، و زول البلاء ، و النداء باسمه عند كربة وضيق ، وافتتاح كل عمل باسمه ، و الذبح له حين يرزقون ولداً شكراً لله تعالى ، و تسميتهم بأسماء يتجلى فيهما التوحيد و العبودية ، كعبد الله ، وعبد الرحمن ، وهبة الله ، وجاد المولى ، وعطاء الله ، وأمة الله ،

و عطيــة الرحمن (١) ، و تخصيص جزء من حواصل المزارع ، و ثمار البساتين باسم الله تعالى ، و تخصيص جزء من المــــال ، و الماشية ، و نذره لله تعالى ، وتعظيم الهدى والقلائد لبيت الله، و امتثال أوامره ، و الانتهاء من نواهيه في المأكل ، والمشرب ، و الملبس ، و اعتقاد أن كل ما يصيبه من خير و شر ، ومجاعة ، و رخص و غلا. ، و صحة و سقم ، و فتح و عزيمة ، و سعند و شقا. ، و مساعدة الحظ و تخلفه ، و حزن وفرح ، كلسه في قبضته ، و الاحالة إلى مشيئته قبل ذكر إرادته ، فيقول سأعسل كذا إذا شاء الله ، وتعظيم اسمه تعظيما تتجلى فيه قدرة الله ، وعجر العبيد ، فيقول مثلا ربي ، و سيدى ، و خالقي ، و إذا أراد أن يحلف يحلف باسمه ، إلى غير ذلك من علامات التعظيم وشعائره ، فمن أتى بذلك للاُنبياء والاولياء ، والاُثمة والشهداء ، والعفاريت ، والجنيات ، مثلا ينذر لها إذا ألمت به كربة . أو نزلت به ضائقة ،

<sup>(</sup>۱) ذكر المؤلف هنا أسماء هندية تنطق بالنوحيد ، و تنم عن العقيدة الصحيحة كد «خدا بخش » يعنى هبة الله ، و «الله ديا » يعنى عطاء الله ، و «الله دى» للأثنى يعنى عطية الله ، غير ناها بأسما شائعة في بلاد العرب ، تسميلا للقارئى العرب .

أو ينادي بأسمائها عند ملمة أونازلة ،أو يفتتح عمله بأسمائها ، وإذا رزق ولداً ، نذر لهـــا نذوراً ، أو سمى أولاده بـ • عبدالني ، أو ﴿ إِمَامَ بَخِشُ ﴾ أو ﴿ يَيْرُ بَخِشُ ﴾ ، ويخصص جزءًا من الحبوب أو الثمرات لها، ويقدم لها عاأخرجته الأرض من زروع وأثمار، ثم يستعمله في أغراضه ، و يخصص من المال ، و قطعمان الأنعام ، أموالا و دواب ، ثم يتأدب معها ، فلا يصرفها ، و لا يزجرها عن العلف و التين ، و لا يضربهما بعصاً أو حجر أدباً و تعظيماً ، و يتمسك بالعادات القديمة ، و الأعراف الشائعة في الأكل و الشرب ، و اللباس ، و يتقيد بها كما يتقيد بأحكام الشريعة، فيحرم طعاماً ولباساً لأناس، ويحلمهما لأناس، ويحظرهما على طبقة (كالذكور و الأناث ) ، ويبيحهما لأخرى ، فيقول : إن الطعام الفلاني لا يقربه الرجال (١) ، و إن الطعـــام الفلاني لا تقربه الجوارى ، و لا تقربه المرأة التي تزوجت بزوج أنان ، و إن الخبيص الذي يعد باسم الشيخ عبد الحق (٢) لا يأكله من

<sup>(</sup>۱) نوع من الطبخ يطبخ فى الهند باسم السيدة فاطمة بنت النبى صلى الله عليه و آله وسلم، يمنع منه الرجال دون النساء، فلا يأكلونه، و لا يقربونه.

<sup>(</sup>٢) يعنى الشيخ عبد الحق الردولوي من كبار المشايخ والمربين 🗢

يستعمل النارجيلة (١) ، و ينسب ما يحدث من خير و شر ، و ما ينتاب من بؤس و رخاء ، إلى هؤ آلاء المشايخ و الأولياء ، فيقول : إن فلاناً أدركته لعنة فلان ، فجن ، و فلان طرده فلان فافتقر ، و فلان أنعم عليه فلان فساعده الحظ ، وحالفه الاقبال ، و أصابت الناس المجاعة بنوء كذا ، و نوء كذا ، و فلان بدأ عمله يوم كذا ، و في ساعمة كذا فلم يوفق ، و لم يتم ، أو يقول : إن شاء الله و رسوله كان كذا ، أو يقول : إن شاء شيخي وقع كذا ، أو يضفي على من يعظمه أسماءاً و صفات تختص بالله ، وهي من نعوت العظمة و الكبرياء ، والغني عن الحلق ، والقدرة

و من أنمسة الطريقة الچشتية في الهند ، ولد و نشأ في « ردولي » من توابع لكناؤ ، و كان له شأن رفيع في التوحيد ، و تعظيم الشريعة ، و المحافظة على الفرائض و السنن ، ودعا الحلق إلى الله ، و التجريد و التفريد ، توفي سنة ٣٨٣٩ ، و قد اخترع الغلاة والجهال في الهند طعاماً خاصاً يسمونه به « زاد الشيخ عبد الحق » يركب من السعيد والسكر ، وله آداب ، وقيود يحافظ عليها بشدة . الحبيص : الحلواء المخبوصة وخبص الشئي بالشي : خلطه .

<sup>(</sup>١) يعني الشيشة .

المطلقة ، و الجود الذي لا نهاية له ، أو القهر و الجبروت ، مثل المعبود ، و أغنى الاغنيا ، و إله الآلهة ، و مالك الملك ، وملك الملوك ، أو يحلف بالنبي ، أو بعلى ، أو بأحسد أولاده ( الذين يسميم الشيعة الآئمة الاثنى عشر ) أوبشيخ ، أو بقبره ، كل ذلك يتحقق منه الشرك و يسمى « الاشراك في العبادة ، يعنى أن يعظم غير الله في الأعمال التي اعتادها تعظيما ، لا يلبق إلا بالله .

و هذه الانواع الاربعة للشرك ، قد جاء ذكرها صريحاً فى القرآن والحديث ، لذلك قسمنا هذا الباب فى خسة فصول ، وهى كا يلى .

## القصل الأول ف التحذير عن الشرك

قال الله تعالى : « إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ، و من يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيداً (١) .

#### الفرق بين الشرك ، و سائر الذنوب :

اعلم أن هنالك أنواعاً من الذنوب و الآثام ، يقترفها الناس إذا جمحت بهم النفوس ، و غلبهم الهوى ، فنهم من لا يميز بين حلال و حرام ، و منهم من يقترف سرقة ، أو عملا من أعمال الفسوق ، أو يترك الصلاة و الصيام ، أو لا يأتي بما فرض الله عليه من حقوق الأهل و العيال ، أو يسيئي إلى والديه ، و يغلظ عليه من حقوق الأهل و العيال ، أو يسيئي إلى والديه ، و يغلظ القول لهما ، و لكن الذي تورط في الشرك فقد أسرف ، و ظلم نفسه ظلها مبيناً ، لانه قد جني جناية لا يغفرها الله ، أما الذنوب

<sup>(</sup>۱) سورة النساء ۱۱٦ .

و الآثام الآخرى ، فربما يغفرها الله ، و يتجاوز عنها ، و لكن الشرك ، لابد أن يوفى حسابه .

#### الشرك الجلى ثورة وخروج ، يحرك الغيرة الالهية :

الشرك الجلى الذى هو من آخر درجات الشرك ، و يكفر به الانسان ، يبتى صاحبه فى النار خالداً مخلداً لا يخرج منها ، أما أنواع الشرك ، التى هى دون هذا الشرك ، فسياقي صاحبها ما أعد الله لها من العقوبات فى الآخرة ، إن شاه عفا عنها ، و إن شاه أخذ بها ، و مثل ذلك أن الملك قدد يعفو عن أناس من رعيته يرتكبون سرقة ، و عن أناس يقطعون الطريق عدلى قوافل ، أو يشنون غارة، و منهم من يتكاسل عن الحراسة ، أو الحفارة فينام عنها ، ومنهم من يتخلف عن حضور بجلس الملك ، و المثول بين يديه عندما يجلس المناس ، و يتهاون بذلك ، و منهم من يتولى عن الرحف ، ويتسلل عن الحرب، ومنهم من يقصر فى أداء الضرائب و واجبات الحكومة ، و لكل جناية من هذه الجنايات عقوبات و واجبات الحكومة ، و لكل جناية من هذه الجنايات عقوبات أخدة عند الملك ، إن شاه أخذ بها ، و إن شاه عفا عنها .

و تقابل هذه الجنايات جنايات تنم عن الثورة عـلى الملك و الخروج عليه ، مثلا يبايع بالملك لأمير أو وزير ، أو دهقان أو مرزبان ، أو عـدة قرية ، أو مؤظف حكومى من أصحاب

الناهة و أهل النبل ، أو لكناس أو إسكاف من أهل المهن الموضيعة ، و الطبقات السافلة ، فيصنع له تاجاً و إكليلا ، و يهيئا له عرشاً و سريراً ، أو يخلع عليه الألقاب الملوكة ، و يخاطب بجلالة الملك ، و ظل الله في الآرض ، أو يأتى له بالتحيات التي يؤتى بها للملوك ، و بالآداب التي جرت بها العادة عند الملوك ، أو يحتفل يوم جلوسه ، كما تحتفل الرعبة ييوم جلس فيسه ملكها على العرش و جرى تتويجه (١) فيه ، أو يقدم له نذراً (٢) ، كما العرش و جرى تتويجه (١) فيه ، أو يقدم له نذراً (٢) ، كما

<sup>(</sup>۱) كانت لللوك في الهند أيام معلومة يحتفلون بها ، فيوذعون فيها الصدقات على الفقراء و المساكين ، و كان من هذه الآيام اليوم الذي جلس فيه على العرش ، فكان الملك يوزن بالذهب والفضة ، فيوزع ما وزن به على الفقراء ، وكان ذلك اليوم يؤرخ به ، فيقال السنة الجلوسية ، و كان هذا الاحتفال من شعائر الملك ، و مظهراً من مظاهر العظمة والأبهة ، وكان مختصاً بصاحب السرير والتاج ، لا يشركه فيه أحد من الرعبة .

<sup>(</sup>۲) اعتاد الملوك من المغول و غيرهم فى الهند أن يقدم لهم الامراء، و رجال البلاط، و الحواص من الرعبة نقداً يضعونه على الراحة اليمني، ويقدمونه بطريقة مرسومة إليهم فيقبلونه أو يضعون يدهم عليه، و يردونه إليهم، فيتبركون •

يقدم لللوك ، فهذه الجناية أكبر من كل جناية ، و صاحبها لامحالة لاق جزاء ، و كل ملك يستهين بشأن هذه الجنايات ، ويغفل عن معلقبة هؤلاء المجرمين كان في ملكه وهن ، و نسبه العقلاء إلى قلة الغيرة ، وضعف الوأى ، وسقوط الهمة ، أما مالك الملك تبارك و تعالى فهو أغير من كل غيور ، و أقوى من كل قوى ، فيجب أن يخشى بأسه ، و تنتي سطوته ، فكيف يعقل أن يتغافل عن المشركين ، و كيف لا يوفيهم حسابهم ، لطف الله بالسلسين ، المشركين ، و كيف لا يوفيهم حسابهم ، لطف الله بالسلسين ، ووقاهم آفات الشرك .

#### الشرك ظلم ، و وضع للشقى فى غير محله :

قال الله تعالى : • وإذ قال لقيهان لابنه و هو يعظه : يابنى لانشرك بالله ، إن الشرك لظلم عظيم(١) » وقد هدت لقنهان الحكمة العميقة التى أكرمه الله و حصه بها ، إلى أن أفحش الظلم أن يجود الانسان على أحد بحق غيره ، فن أعطى حق الله لاحد خلقه فقد عمد إلى حق أكبر كبير ، فأعطاه أذل ذليل ، وكان كرجل وضع

عبه ، ويعتبرونه شرفاً عظيماً ، ويسمى «النذر» ، وكان من شعائر السلطنة و الملوكية ، وعلامة الاخلاص ، و الحب و التعظيم من الرعية .

<sup>(1) &#</sup>x27; سورة لقيان الآية – ١٣ .

تاج الملك على مفرق إسكاف (١)، و أى جور أكبر من هــــذا الجور و أى ظلم أفحش من هذا الظلم ؟

(۱) و قد بين ذلك الامام عبد القادر الكيلانى المتوفى ٥٦١ه الذى اتفقت على ولايته وجلالة شأنه الطوائف الاسلامية و جماهير المسلمين، في مثال حكيم يصور سفاهة من يلتجئى إلى غير الله في دفع مكروه، أو جلب منفعة، تصويراً دقيقاً، قال رحمه الله:

« اجعل الحليفة أجمع كرجل كتفه سلطان عظيم ملكه ، شديد أمره ، مهولة صولته و سطوته ، ثم جعل الغل فى رقبته مع رجليه ، ثم صلبه على شجرة الأرز على شاطئ نهر، عظيم موجه ، فسيح عرضه ، عميق غوره ، شديد جريه ، ثم جلس السلطان على كرسى، عظيم قدره ، عالية سماؤه ، بعيد مرامه ووصوله ، وترك إلى جنبه أحمالاً من السهام ، و الرماح ، و النبل ، و أنواع السلاح والقسى عا لايبلغ قدرها غيره ، فجعل يرمى إلى المصلوب بما شا من ذلك السلاح ، فهل يحسن لمن رأى ذلك أن يترك النظر إلى السلطان ، و يترك الحوف منه ، و الرجا منه ، و يخاف من المصلوب ويرجو منه ؟ أليس من فعل يسمى في قضية المقل عديم العقل و مجنوناً ، بهيمة غير إنسان ، .

وليعلم يقينا أن كل مخلوق كبيراً كان أو صغيراً هو أذل من إسكاف ، أمام عظمة الله و جلالته ، و قد دلت الآية ، و شهد به الشرع و العقل السليم ، أن الشرك أقبح العبوب ، و ما زال الناس يعتبرون إساءة الآدب مع كبراتهم و سادتهم أكبر عبب وأعظم خرق ، فلها كان تبارك و تعالى أكبر من كل كبير ، كانت إساءة الآدب إليه ، والاشراك معه عيباً ليس فوقه عيب ، وخرقا لا يفوقه خرق ، وقد اتفقت جميع الشرائع على المنع من الشرك ، و الآمر بالتوحيد ، و هو الصراط المستقيم ، و طريق النجاة ، و كل ما عداما من طرق و سبل ، فهي طرق الصلال ، والسبل و كل ما عداما من طرق و سبل ، فهي طرق الصلال ، والسبل نوحي إليه أنه لا إلا أنا فاعبدون (١) ، .

### إن الله لا يقبل إلا خالصاً.، ليس لاحد فيه نصيب:

أخرج مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله يَرَافِينَهُ ، قال الله تعالى • أنا أغنى الشركاء عن الشرك ، من عمل عملا أشرك فيه معى غيرى ، تركته و شركه ، و أنا منه بريثى ،

وقد دل هذا الحديث على أن الله تعالى لا يقبل عملا أشرك فيه معه غيره، فلايقبل عبادة المشرك بل يتبرأ منها، وليس شأنه

<sup>(</sup>١) سورة الانبياء الآلة ٢٠ .

شأن الذين يأخذون نصيبهم من الشئى المشترك بينهم و بين غيرهم ، فأنه أغنى من كل غنى ، وأغير من كل غيور ، فلا يقبل إلا خالصاً مخلصاً ، ليس لإحد فيه سهم أو نصيب .

#### عهد سبق فى عالم الأرواح :

أخرج أحمد عن أبى بن كعب رضى الله عنه فى تفسير قول الله عز و جل : « و إذ أخف ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم (۱) » قال جعهم فجعلهم أزواجاً ، ثم صورهم ، فاستنطقهم ، فتكلموا ، ثم أخذ عليهم العهد و الميثاق ، و أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم ؟ قالوا بلى ! قال فانى أشهد عليكم السهاوات السبع ، و الأرضين السبع ، و أشهد عليكم أياكم آدم « شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين » لم نعلم بهذا ، اعلموا أنه لا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين » لم نعلم بهذا ، اعلموا أنه لا إله غيرى ، ولا رب غيرى ، ولا تشركوا بى شيئاً ، إنى سأرسل إليكم رسلى بذكرونكم عهدى و ميشاقى ، و أزل عليكم كتبى ، قالوا شهدنا بأنك ربنا و إلهنا ، لا رب لنا غيرك ، و لا إله لنا غيرك .

وقد فسر أبي بن كعب رضى الله عنه الآية تفسيراً واضحاً ، وذكر أن الله سبحاله وتعالى قد صنف أولاد آدم أصنافاً، فكانت طائفة

<sup>(</sup>١) سورة الاعراف الآية ١٧٢.

من الآنبياء، وطائفة مِن الأولياء، و طائفة من الشهداء، وطائنة من الصلحاء، وطائفة من المطيعين، وخائفة من العصاة والفاسقين، و طائفة من السكفار كالمهود و النصاري ، و المجوس والمشركين ، و أبرز هذه الطوائف في الصور والاجسام التي أراد خلقها ، منها الوسيم و منها الدميم ، و منها الاصيم ، بو منهـا الاعور ، و منها الاعمى ، ثم وهيها النطق، ثم قال لها ألست بربكم؟ فأقرت جميعًا. و قالت بلي ! أنت ربنـا ، ثم أخذ منهـنا العبهد و الميثاق ، أن لا بشرك في الكه و حكمه أحداً ، و أن يلا تتخذ غيره رباً و إلهاً ، فقبلته جميعـــاً و أعطت العهد و الميشاق ، و أشهد الله على ذلك السماوات والإرض و أباهم آدم ، وقال : سيبت الانبياء ليذكروا يهذا العهد و الميشاق ، و سيحملون الكتب السمارية ، و أقرت كل طائفة على جدة على حدة بالتوحيد ، و تبرأت من الشرك ، فظهر من ذلك أنه لا مسوغ اللاحتجاج بكلام عالم أو شبخ ، أو كلام آبا. و أجداد ، أو ملوك و سلاطين .

و إن قال قائل: لقد نسينا فى هذه الحياة كل ما جرى فى عالم الأرواح ، فلا معول على شئى منسى ، ولا يصح الاحتجاج به ، و هذا لا يصح ، لآن الانسان كثيراً ما ينسى شيئساً ، ثم يؤمن به إذا أخيره به الثقات ، فكلما ولد من بطن أمه ، ولكنه

لا يذكر هذه الساعة ، ولا هذا الحادث ، فأنه كان لا يعى ذلك و لم يكن يعقل فى ذلك الحين ، ولكن لما استفاض ذلك الحير، و تواترت به الأنباء ، و تناقلته الألسن ، آمن به ، ولم يشك فى أمه أنها له أم ، وهو لها ابن ، لا يعدل عنها عدولا ، و لا يبغى لها بديلا ، فن عتى أمه ، و لم يبر بها ، و اتخذ له أما أخرى ، كثرت القالة فيه ، و أصبح شامة فى الناس ، فأن تعلل بأنه لا يذكر هذا الحادث ، و أنه لا يعتمد على مجرد الاشاعة ، ضعف يذكر هذا الحادث ، و أنه لا يعتمد على مجرد الاشاعة ، ضعف فأذا كان الناس يعتمدون على حديث العامة ، و آمنوا بسببه بحقائق، فإذا كان الناس يعتمدون على حديث العامة ، و آمنوا بسببه بحقائق، فإذا كان الناس يعتمدون على حديث العامة ، و آمنوا بسببه بحقائق، فإذا كان الناس يعتمدون على حديث العامة ، و آمنوا بسببه بحقائق، فإذا كان الناس يعتمدون على حديث العامة ، و آمنوا بسببه بحقائق، فإذا كان الناس يعتمدون على حديث العامة ، و آمنوا بسببه بحقائق، فإذا كان الناس يعتمدون على حديث العامة ، و آمنوا بسببه بحقائق، فإذا كان الأنبياء أولى مهذه الثقة ، و أجدر بالاحتجاج .

و قد تبين من هذا الحديث أنه قد سبق أمر الله بالتوحيد، و النهى عن الشرك لحكل نسمة فى عالم الأرواح، و ما بعث الرسل، ونزلت الصحف إلا لنبين ذلك وتؤكده، و قد تلخص كلام الأنبياء الهذين يبلغ عددهم إلى مأة ألف و أربعة و عشرين ألفاً (١)، و علم الصحف السماوية، التي يبلغ عددها إلى مأة و أربعة كتب (٢) في هذه النكتة، و هو الاعتصام بالتوحيد، و إخلاص الدين لله ، و الابتعاد عن الشرك ، و اتخاذ غير الله و إخلاص الدين لله ، و الابتعاد عن الشرك ، و اتخاذ غير الله

<sup>(</sup> ٢ - ١ ) اشتهر ذلك قديماً ، و ذكره بعض المفسرين ؛ ولا نعلم له مستنداً .

حاكماً ، يتصرف فى الكون ، و اتخاذه رباً يطلب منه تحقيق مطالبه و إسعاف حاجته .

> الضن بعقيدة التوحيد ، والاستقامة عليهـــا عنـــد الفتنة و البــــلا• :

و أخرج أحمد عن معاذ بن جبل قال قال لى رسول الله و أخرج أحمد عن معاذ بن جبل قالت و حرقت ٠٠.

فيجب على المسلم أن يصبر على ما يصيبه من الآذى ، من الجن أو العفاريت ، كما يجب عليه أن يصبر على ما يصيبه من محنة أو مكروه من بشر فى حياته ولا ينبغى أن تحمله هذه الفتنة على وهن فى الدين ، أو فساد فى العقيدة فيحبط بذلك عمله ، و يخسر بذلك دينه الذى هو ملاك أمره ، و رأس ماله ، فيجب عليه أن بعتقد أن الأمر كله يبد الله ، و لكنه قد يمتحن عباده ، و ينال الاخيار أذى من الأشرار ليميز الله الحبيث من الطبب ، و يمين بين المؤمن والمنافق ، و كما أن المسلمين يكونون عرضة لآذى المكفار و الفساق ، فلا يسعهم على ذلك إلا الصبر ، و لا يرضون أن يتطرق إلى دينهم وهن ، أو يتسرب إلى عقيدتهم فساد ، كذلك قد يصيب بعض الصالحين مس من الجن ، أو خبل من الشياطين ، فلا يكون ذلك إلا باذن الله و علمه فينغى لهم أن يصبروا على فلا يكون ذلك إلا باذن الله و علمه فينغى لهم أن يصبروا على فلا يكون ذلك إلا باذن الله و علمه فينغى لهم أن يصبروا على

ذلك الاذي ، و لا يخضعوا لهذه القوى بالاستسلام أوالتعظيم .

و قد دل هذا الحديث على أن من مقت الشرك ، و نبذ الآلحة ، و كره تقديم النذور ، و القرابين إليها ، و حارب العادات الجاهلية ، و التقاليد الباطلة ، فأصابته خسارة فى المال ، أو رزية فى الأولاد ، أو آذاه شيطان باسم شيخ أو شهيد ، يجب عليه أن يصبر على ذلك ، و يستقيم على دينه ، و يعتقد أن اقه عتجنه فى دينه ، و كما أن الله قد يمهل الظهالمين و لا يهملهم ، عتجنه فى دينه ، و كما أن الله قد يمهل الظهالمين و لا يهملهم ، كذلك لا محالة هو معاقب للظلمة من الجن ، و مخاص الصالحين من أذاه .

إقبال مملوك على غير ملكه ، وولى نعمه ، قلة غيرة و عـــدم وفا. :

و أخرج الشيخان عن ابن مسعود رضى الله عنمه قال قال رجل يا رسول الله أى الذنب أكبر عند الله؟ قال: أن تدعو لله مدا و هو خلقك ، .

و قد دل هذا الحديث على أن إشراك العبد أحداً قه تعالى في علمه المحيط ، و. قربه من كل أحد ، و قدرته على كل شي ، فيستغيث به و يستصرخه أكبر الكبائر، لآنه ليس في إمكان أحد أن يسعف بجاجته مثله ، و أن يكون في كل مكان لا يغيب عنه

ثم إنه إذا كان الواقع أن الله تعالى هو الذى خلقنا و هو ربنا ــ و نحن نقر بذلك ــ وجب علينا أن لا ننادى إلا إياه ، و لا نستعين إلا به ، و ما لنا و لغيره (١) ؟ فمن كان من جملة عبيد ملك و صنائعه ، انقطع إليه كلياً ، وأطبق عينه عن كل ملك و رئيس ، فضلا عن وضيع أو خسيس ، أ يجمل بنا أن نكون أقل غيرة ، و أضعف وفاءاً من المملوك لمولاه المجازى ؟

<sup>(</sup>۱) وقد شنع الامام عبد القادر الكيلانى على من يشرك بالله غيره ، و يعتقد فيه النفع و الضرر ، و العطاء و المنبع ، في بلاغة وقوة ، فقال : ويا معرضاً عن الحق عز وجل ، وعن الصديقين من عباده ، مقبلا على الحلق ، مشركا بهم ، إلى متى إقبالك عليهم ؟ إيش ينفعونك ؟ ليس بأيديهم ضرر و لا نفع ، و لا عطا و لا منع ، لا فرق بينهم وبين سائر الجادات فيما يرجع إلى الضر و النفع ، الملك واحد ، الصار و احد ، النافع واحد ، المحرك و المسكن واحد ، المسلط واحد ، المسخر واجد ، المعطى و المانع واحد ، المعالى و المانع و المانع و المنه و المنه و المانه و المانه و المنه و المنه و المنه و المنه و المانه و المنه و ال

# الموحد المذنب حرى بأن يتوب ، و تدركه رحمة الله و لطفه ، بخلاف المشرك العابد:

و أخرج الترمدنى عن أنس قال قال رسول الله على ، قال الله على ، قال الله على ، قال الله على ، ويا ابن آدم إنك لو لقيتنى بقراب الأرض خطايا ، ثم لقيتنى لا تشرك بى شيئاً ، إلا آتيتك بقرابها مغفرة ،

و قد دل هذا الحِديث على أن الانسان مهما أتى به من ذنوب ، و اقترف من آثام ، و إن كانت تعـدل ذنوب أكـبر العصاة و المجرمين كفرعون و هامان ، ولكنه سلم عن الاشراك بدل الله سيئــآته حسنات ، و آثاه بقراب هذه الذنوب مغفرة ، فظهر أن الذُّنوب تتضال أمام عقيدة التوحيـــد ، و أن بركتهـا تغشى المذنب فتمحو خطاياه ، كما أن للشرك شؤمـاً و ظلمة تطغى عـلى جميع الحسنات ، و تحبط جميع العبـادات ، فأنه إذا وقر فى قلب المؤمن ، و استقر أنه لا إله إلا هو ، لا رب سواه، ولا ملجأ و لا منجا منــه إلا إليه ، و أنه لا معقب لأمره ، و لا راد لقضائه ، و ليس له وكيل و لاشفيع إلا باذنه ، فقد تطهر من أوضار الشرك ، فما صدر عنه من ذنب ، فهو من مقتضى البشرية ، و نتيجة النسيان ، والسهو ، و يستولى على قلبه الخوف من هذه الذنوب ، و يُسَال منه كل منـــال ، و من الطبيعي أن

يماف هذه الذنوب و يستوحش منها ، حتى تضيق عليه الأرض بما رحبت ، وتضيق عليه نفسه ، فلا تصفو له الحياة ، ولا يطيب له طعام وشراب ، وكل من كان هذا شأنه أظانه رحمة الله ولطفه، و كلما أكثر من الذنوب اشتدت به الكه و أحاطت به الوحشة ، فن رسخت قدمه فى التوحيد عملت ذنوبه ما لا تعمل عبادة غيره ، فكان الفاسق الموحد خيراً من المتقى المشرك ألف مرة ، كما أن الوفي المقصر من الرعبة كان خيراً من الثائر المتملق، لأن الأول نادم على تقصيره ، و الثاني معجب بخديعته و نفاقه ، مدل بنفسه ، يحسب أنه يحسن صنعا .

\* \* \*

## الفصل الشانى فى رد الاشراك فى العسلم

الحـــواس الحس الظاهــــرة ، والعقل ، منحة إلهة عامة للبشر :

قال الله تعالى : • وعنده مفاتح الفيب لايعلها إلا هو (۱) ه اعلم أن الله تعالى قد وهب عباده قوى و وسائل للاطلاع على أمور ظاهرة ، فرزقهم العين ليبصروا ، والآذن ليسمعوا ، والآنف ليشموا ، و اللسان ليذوقوا ، و اليد ليجسوا ، و العقل ليفهموا و يتبصروا ، وقد مكنهم من هذه الطرق و الوسائل ، و ملكهم إياها ليستخدموها في مآربهم و حاجاتهم ، فكلما أراد الانسان أن يبصر فتح عينه و إلا أطبقها ، و إذا أراد أن يتذوق شيئاً وضعه في فه ، إن شاه فعل و إن لم يشأ لم يفعل ، فكأنما أعطاهم مفاتيح لاكتشاف هذه الأشيا و الاطلاع عليها ، و من كان عنده مفتاح كان القفل خاضعاً له ، نابعاً لارادته ، إن شاه فتح ، و إن لم يشأ

<sup>(</sup>١) سورة الانعام الآية ٥٥.

لم يفتح ، فكان الاطلاع على الأمور الظاهرة فى تصرف النـاس ، وكانوا أحراراً فيه ، يتصرفون فيه كما يشاؤن .

#### علم الغيب خاص بالله تعالى ، و وراء طور البشر :

و هذا شأن الاطلاع على الغيب فيما يختص بالله تعالى ، فهو علمكه و يتصرف فيه كما يشا ، و هي صفته الدائمة ، و لم بجعل لولى أو نبي ، أو جنى أو ملك ، أو شمخ أو شهيد ، أو إمام ، أو سليل إمام (۱) ، ولا لعفريت و لا لجنية أن يطلعوا على الغيب متى شاؤا ، إن الله قد يطلع من يشا على ما يشا ، متى يشا ، لا يجاوز علمه ما أراد الله اطلاعه عليه مثقال ذرة ، وكان ذلك خاضعاً لارادة الله تعالى ، لا لهواهم .

وقد وقع للنبي مراق أنه رغب في الاطلاع على شي، ولم يتيسر له ذلك ، فلما أراد الله ذلك أطلعه عليه في طرفة عين، وقصة الافك مشهورة معلومة للجميع ، وقد أشاع المنافقون عن سيدتنا عائشة ما هي عنه بريشة ، وقد كبر ذلك على النبي مريشة ، وبلغ منه كل مبلغ ، وقضى أياماً يفحص فيها عن الامر فلمتنكشف عليه الحقيقة ، وبق أياماً مشغول الخاطر ، فلما أراد الله أن تنجلى عليه الحقيقة ، وبق أياماً مشغول الخاطر ، فلما أراد الله أن تنجل

<sup>(</sup>١) يمتقد كثير من الشيعة ، أن الائمة الاثنى عشر كانوا يعلمون النيب ويطلعون على الحفيات ، وقد توارثوه كامراً عن كامر . وأباً عن جد .

عنه هذه الغمة ، و تنكشف له الحقيقة أخبره بأن المنافقين هم الكاذبون ، و أن عائشة رضى الله عنها بريئة من هذه التهمة ، فعلم من ذلك يقيناً أن مفتاح الغيب يد الله تعالى ، لم يمكن منه أحداً ، و لم يملكه إياه ، و ليس له خازن بل هو الذى يفتح هذا القفل بده ، فيهب من يشاء ما يشاء ، لا يمسك يده أحد ، ولا يمنعه عن ذلك أحد .

# من ادعى لنفسه ، أو اعتقد فى أحد علم الغيب بالاستقلال و الدوام كانب كاذباً آثماً :

وقد تبين من هذه الآية أن من ادعى علماً يعرف به الغيب منى شاء و أن الاطلاع على الامور المستقبلة ميسور له ، و تحت تصرفه ، كان كذاباً ، مدعياً للالوهية ، و من اعتقد ذلك فى نبى أو ولى ، أو جبى أو ملك ، أو إمام أو ابن إمام ، أو شيخ أو شهيد ، أو منجم أو رمال ، أو جفار ، أو من يبحث عن الفال فى كتاب (١) ، و غير ذلك ، أو كاهن أو سادن ، أو عفريت

<sup>(</sup>۱) اعتاد الناس فی الهند و غیرها أنهم إذا غــم علیهم أمر، وكانوا فی حیرة و تردد، یقدمون رجلا و یؤخرون أخری، فتحوا كتاباً یعتقدون فی مؤلفه الحیر، و شفوف الروح، فیفتحونه من غیر تخیر، فاواجهم فی الصفحة التی فتحوها گ

أو جنية كان مشركاً ، منكراً لهذه الآية .

و من وسوست له نفسه ، و سول له الشيطان أنه قد يتحقق ما يخبر به منجم ، أو رمال ، أو كاهر ، أو محترف بالاخبار بالسعد و النحس ، فيدل ذلك على علمه للغيب ، كل ذلك باطل ، فأن كثيراً ما تخطئ أخبارهم و يقع عكسها ، فثبت من ذلك أنه لا صلة له بعلم الغيب ، و أنه ليس فى تصرفهم ، و إنما يتكلمون رجماً بالغيب ، و قد يصيبون ، وقد يخطئون ، و هذا هو الشأن فى الاستخارة و الكشف ، و من يبحث عن الفال فى المصحف .

و بالعكس من ذلك فانه لا خطأ فى الوحى ، و الوحى لا يملكون من أمره شيئاً ، و إنما ذلك إلى الله ، إذا شاء أوحى إليهم بما شاء ، و إذا لم يشأ لم يوح إليهم ، لا أثر لرغبتهم فى ذلك، يقول الله تعالى : « قل لا يعلم من فى السياوات و الارض الغيب إلا الله ، و ما يشعرون أيان يبعثون (١) ، فعلم أنه لاسلطان لاحد

<sup>€</sup> تفاطوا به ، و بتوا الامر ، و قد كثر الاعتباد فى ذلك فى إيران ، و شبه القارة الهندية ، على • ديوان حافظ ، الشاعر الايرانى الغزلى الصوفى ، المتوفى سنة ٧٩٣ه ، ويسمون هذا الاستفتاء • برؤية الفال ، .

<sup>(</sup>١) سورة النمل الآية ٦٥ .

على الغيب ، و دليله أن جميع المؤمثين يؤمنون بأن الساعة آتيــة لاريب فيها ، ولكنهم لايعلمون موعدها بالتحديد ، يقول الله تعالى:

« إن الله عنده علم الساعة و ينزل الغيث و يعـــلم ما فى الارحام ، و ما تدرى نفس بأى أرض و ما تدرى نفس بأى أرض تموت ، إن الله عليم خبير (١) » .

#### الامور المستقبلة التي لا تعلم بالقطع :

فاذا كان هذا شأن الساعة التي هي من الأمور القطعية، ومن ضروريات الدين ، لا يعلمها أحد ، فما ظنك بغيرها من الآخبار و الحوادث كالفتح و الهزيمة ، و المرض و الصحة ، فأنها لم تشتهر اشتهار القيامة ، و لم تكن منزلتها من القطع و اليةين كنزلة القيامة ، كذلك لا يعرف أحد متى ينزل المطر ، مع أن الفصول معينة ، و اللا مطار فصل و إبان ، تجبئ فيه الامطار في غالب الآحيان ، و قد تشتد إليه حاجة البشر ، و يتمناه الآنبياء والأولياء ، والملوك ، و الحكماء في بعض الأحيان ، و يرغبون فيها أشد الرغبة ، فان كان و الحكماء في بعض الأحيان ، و يرغبون فيها أشد الرغبة ، فان كان لي الملم به سبيل اهتدى إليه بعض الأفراد ، أما الآشياء التي ليس لها فصل معين ، و لا يتفق الناس على الحاجة إليه ، أو الرغبة فيه ، كأن يموت رجل أو يعيش ، أو أن يرزق أحد ولداً ، أو يغني

<sup>(</sup>١) سورة لقان الآية ٣٤ ·

الانسان أو يفتقر ، أو أن ينتصر أحد في حرب أو ينهزم أحد ، فلاسييل إلى علمها لأحد ، وكذلك ما كان في الأرحام من نطفة ، فلا يعلم أحدد هل هي واحدة أوتوأم ، ذكر أو أثى ، كاملة أو ناقصة ، دميمة أو وسيمة ، مع أن الأطب قد أفاضوا في ذكر أسبابها ، و لكنهم لا يعلمون شيئاً بالاختصاص .

العلم يمكنونات الضمائر، وهواجس الحواطر ليس بميسور دآئمــــــا :

وإذا كان هذا شأن أمور تظهر أمارتها ، وتعرف مقدماتها ، فكيف بما يضمره الانسان من أفكار وخواطر ، وإرادات ونيات ، و إيمان و نفاق ، و هي في بطون الضمائر ، و طيبات الصدور ، و إذا لم يعلم أحد ما مصيره غدا ، و ما هو فاعله ، ( و ما تدرى ماذا تكسب غداً ) فكيف يعلم حال غيره ؟ وإذا لم يعلم مكان موته (وماتدرى نفس بأى أرض تموت) فكيف يعلم أن يموت فلان ومتى يموت ؟ المدعون المحترفون بالاخبار عن الامور الغبية :

و جملة القول: إن الذين يدعون الغيب ، أو يدعون الكشف ( المطلق الدائم ) و منهم من يعلم طريق الاستخارة التي لاتخطئي قط (١) ومنهم من يستخرج الآخبار من تقويم النجوم، أوالرمل،

<sup>(</sup>١) أسرف الشيعة الامامية وبعض المدعين للتصوف في الاستخارة ++

و منهم من يستفتح بعلم الرمل ، و منهم من يطوف في النياس ، و في يده كتاب للبحث عن الفال ، فان كلهم كاذبون منرورون ، و في يجب على المسلم الصادق أن يبتعد عنهم ، و لا يقع في شباكهم .

أما من لم يدع علم الغيب ، و لا يزعم أن له سلطاناً عليه ، بل يقول إن جل الأمر أنه قد يطلع على بعض الأشياء بحول الله تعسالى ، و ليس لى أن أعلم ما أريده ؟ و متى أريده ؟ إنما هى لمحات ونفحات ، يجود الله بها على ، فأنما يمكن ذلك ، و من الناس من يكون صادقاً فى قوله ، و منهم من يكون مروراً أو محترفاً

نداء الأموات من بعيد أو قريب للدعاء إشراك في العلم :

و قال الله تعالى : • ومن أضل بمن يدعو من دون الله من لا يستجب له إلى يوم القيامة و هم عن دعائهم غافلون (٢) ، و قد

و الحركات والسكنات ويعتقدون أنها لا نخفنى أبداً ، وإليهم و الحركات والسكنات ويعتقدون أنها لا نخفنى أبداً ، وإليهم أشار المؤلف ، أما الاستخارة المسنونة التي كان النبي مليلة أصحابه فهي من باب طلب الحير وهي نوع من الدعاء و الاستفتاح .

<sup>(</sup>٢) سُورة الاحقاف الآية ه .

دلت هذه الآية على أن المشركين قد أمعنوا في السفاهة ، فقد عدلوا عن الله القادر العليم ، إلى أناس لا يسمعون دعامهم ، وإن سمعوا ما استجابوا ، و هم لا يقدرون على شئى ، فظهر من ذلك أن الذين يستغيثون بالصالحين الذين كانوا في الزمن السابق من بعيد ، وقد يكتنى بعض الناس فبقولون : يا سبدنا أدع الله لنا يقض حاجتنا ، و يظنون أنهم ما أشركوا ، فانهم ما طلبوا منهم قضاء الحاجة ، و إنما طلبوا منهم الدعاء (٢) و هذا باطل ، فانهم و إن

(۱) قد شاع فى النساس فى العصور الآخيرة الاستمداد بأهل القبور و طلب الدعاء منهم ، و قد وسع فيه بعض المشايخ اعتماداً على أنه استفادة من روحانية المقبور وسؤال منه للدعاء لله ، و قد منعه المحققون من الفقها، و الصوفية سدا للذريعة لأن الآمر دقيق و ،وهم و النميز بين المقصود وغير المقصود صعب وعسير ، و بخشى على السامة أن يتورطوا بذلك فى الشرك والاستعانة بالموتى استقلالا ، ولأن الأصل فى الاسلام و المطلوب هو الاستعانة بالله و اللجو واليه فى غير الآمور الحسة و العادية .

وقد وقع هذا المحذورمنذ زمن بعيد وأنكر عليه علما العصر فقال العلامة الشيخ عبدالحق بن سيف الدين البخارى الدهلوى المحدث الفقيه الصوفى المتوفى سنة ١٠٥٢ه و هو بمن يرى التوسع فى ++ لم يشركوا عن طريق طلب قضاه الحاجة ، فاتهم أشركوا عن طريق النداه ، فقد ظنوا أنهم يسمعون نداهم عن بعد ، كا يسمعون نداهم عن قرب ، وكان ذلك سواءاً فى حقهم ، ولذلك نادوا من مكان بعيد ، مع أن الله سبحانه و تعالى قال : • و هم عن دعائهم غافلون (٢) ، .

 مذه المسائل ودافع فى كتبه عن الاستمداد بأهل القبور : يقول رحمه الله في أشعة اللمات (حاشية المشكاة الفارسية) • نعم إذا اعتقد الزائرون في أهل القبور التصرف والاستبداد والقدرة استقلالا من غير توجه إلى الله وتضرع إليه كما يعتقد العوام والجهال و أهل الغفلة و يباشرون الحرام و الأعمال المنهية عنها في الدين من تقييل القبر و سجود له و الصلاة إليه و غير ذلك مما ورد النهي و التحذير عنـه في الشرع فهو ممنوع وحرام واعتقاد فامد، ﴿ أَشَعَةُ اللَّمَاتُ كَتَابِ الْجَهَادُ قَصَةً قَتَلَى بَدْرٍ ﴾ ويقول العلامة الشيخ عبد العزيز بن ولى الله الدهلوى المتوفى ١٢٣٩ه : « قد أفرط الناس من هذه الأمة في باب الاستعانة بالأرواح الطيبة ، فما يفعله الجهلة و العوام و ما يعتقدون لها ( بجموع فتاوى الشبخ عبد العزيز صفحة ١٢١) (١) "سورة ألا حقاف الآية ه .

## نفى القدرة المطلقة و الاستقلال بعلم الغيب عن النبي مَنْكُنْ :

و قال الله تعالى : • قل لا أملك لنفسى نفعاً و لا ضراً إلا ما شاء الله ، و لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الحير ومامسى السوء ، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون (١) ، .

وقد خاطب الله فى هذه الآية سيد الانبياء مرفية ، وهو الذى بهرت معجزاته ، ومنه تعلم الناس أسرار الدبن ، وغواهض الامور، و بانباعه واقتفاء آثاره نال من نال الشرف عند الناس ، والمهزلة عند الله ، فأصره بأن يخبر الناس بخبره ، حتى يقيس به النساس غيره ، فاذا كان هو لا يقدر على شئى و لا يعلم الغيب ، فلا يملك لنفسه نفعاً ولاضراً ، وإذا كان يعلم الغيب عرف عواقب الامور ، فاذا عرف عن أمر أنه يؤول إلى نجاح أقدم إليه ، وأقبل عليه ، فاذا عرف أنه لا خير فيه ، أمسك عنه و زهد فيه (٢) .

وقد ننى النبى عن نفسه الشريفة القدرة المطلقة ، والعلم بالغيب ، إنما أكرمه الله بالرسالة ، وشرفه بالنبوة ، والنبي مكلف

<sup>(</sup>١) سورة الاعراف الآية ١٨٨ .

<sup>(</sup>۲) صح من قوله صلىاقه عليه وسلم : • ولوأنى استقبلت من أمرى ما استدبرت ما سقت الهدى معى إلخ ، (صحيح مسلم كتاب الحج ص ه ۳۹ ج ۱ .

بالانذار والنبشير لا غير ، ينذر على السيئات من سخط الله وعذايه ، و يبشر الذين يعملون الصالحات أن لهـم من الله أجراً حسناً ، و لا ينفع الانذار و النبشير إلا أهل الايمان (١) ، و ليس من شأن الذي أن يخلق الايمان في قلوب الناس ، إنما هو فعل الله .

و قد دلت هذه الآية على أن الانبياء والأولياء ، إنما شرفهم الله على الحلق ، و علت منزلتهم عند الله ، لأنهم يدعون الناس إلى الله ، و يرشدون إلى ظرائق الحق ، و لانهم يعرفون ما هو صالح الاعمال ، و ما هو فاسدها ، فيعلون الناس ذلك ، و ينفع الله بكلا ، هم ، فينفذ في القلب ، ويهتدى الناس إلى الصراط المستقيم ، و ليس شرفهم ، لأن الله سبحانه و تعالى منحهم قدرة التصرف في العالم ، فيميتون من يشاؤن ، أو يرزقون من يشاؤن الاولاد ، أو يفرجون الكرب ، و يكشفون الغيم ، ويحققون أماني الناس ، و يقضون حاجاتهم ، و يجعلون من يشاؤن منتضراً أو منهزما ، أو غذاً أو فقيراً ، أو ملكاً أو أميراً ، أو وزيراً ، و ينتوعون أو غذياً أو فقيراً ، أو ملكاً أو أميراً ، أو وزيراً ، و ينتوعون

<sup>(</sup>۱) يقول الله عز وجل : « إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالنهب فبشره بمنفرة وأجر كربم » (سورة پس الآية ۱۱)

عن يشاؤن ملكاً أو إمارة ، أو يخلقون فى قلب من يشاؤر الايمان ، أو ينزعونه منه ، أو يشفون المريض ، أو يسلبون منه الصحة ، قد تساوى فى ذلك جميع العباد ، فكلهم عاجزون ضعفه لا يقدرون على شقى .

و كذلك ليس شرفهم ، و لا يمتازون عن الناس بأن الله سبجانه و تعالى مكنهم من علم الغيب ، و بسط لهم فيه ، فيطلعون على خواطر النفوس متى شاؤا ، و يطلعون على شؤون من غاب إذا شاؤا ، فيعرفون هل هو حي أم مات ، وفي أي مدينة هو ، و ما تكتنفه من أحوال ، و ما يتقلب فيه من نعيم أو بؤس ، و يعرفون ما هو كائن غـداً ، فيعرفون أن فلانـاً سيرزق ولداً ، و فلاناً لا يولد له ، و فلاناً يربح في التجارة أو يخسر ، و هل يقدر لفلان الانتصار في الحرب ، أوسياقي الهزيمة ، فقد تساوى في ذلك جميع العبادكبـارهم و صغـارهم ، هم عن ذلك في عمى ، إلا ما ينقل عن بعض العقلاء شئى من الحدس، أو تقدير مصدره قرائن أو العقل السليم ، فيتفق ذلك مع الواقع ، كذلك هؤلا. السادة و العظماء قـد يحكمون على شتى بعقل أو قرينة ، فيتحقق فى بعض الاحيان ، ويتخلف في بعض الاحيان ، أما ما كان عن طريق الوحي و الالهـــام ، فهو لا يقاس على ذلك ، و لا يتطرق إليه خطأ ،

و لا ترتقي إليه شبهة .

استنكارالنبي للشيئة لنسبة علم الغيب اليـــه ، حتى في الشعر :

آخرج البخاری عن الربیع بنت معوذ بن عفرا ، قالت: جا النبی مثلق فدخل حین بنی علی ، فجلس علی فراشی کمجلسك منی ، فجلت جویریات انسا یضربن بالدف ، ویندبن من قتل من آبائی یوم بدر ، إذ قالت إحداهن ، د وفینا نبی یه مم ما فی غد ، فقال : دعی هذه ، و قولی بالذی کنت تقولین .

و قد دل هذا الحديث على أنه لا يصح أن يعتقد الانسان في نبي أو ولى ، و إمام أو شهيد ، أنه يعلم الغيب ، حتى لا يصح هذا الاعتقاد في حضرة الرسول صلوات الله و سلامه عليه ، و لا يصح أن يمدح بذلك في شعر أو كلام ، أو خطبة ، أما ما اعتاده الشعراء من المبالغة و الاسراف في مسدح الرسول من أو غيره من الانباء و الاولياء ، والصلحاء والمشايخ ، أوالاساتذة ، فخطوا في ذلك حدود الشرع ، و نعتوهم في بعض الاحيان بما يلبق فنخطوا في ذلك حدود الشرع ، و نعتوهم في بعض الاحيان بما يلبق منه من أذا عورضوا قالوا : إن الشعر جماله المبالغة ، و كل شعر تجرد عن المبالغة فهو بالنثر أشبه منه بالشعر ، ولكن لا يصح هذا الاعتذار ، فأن النبي مراقية نهي جواري الانصار عن أن ينشدن

شعراً نسب إليه فيه علم الغيب ، في ظلك بعاقل يقول مثل هذا الشعر أو يستحسنه ؟

أخرج البخارى عن عائشة رضى الله عنها قالت: من أخبرك أن محداً مُثَلِّقَةً يعلم الحس التي قال الله تعالى: • إن الله عنده علم الساعة (١) ، فقد أعظم الفرية .

و هذه الحنس هي التي ذكرها الله في آخر سورة لقبان ، فقال : • إن الله عنده علم الساعة و ينزل الغيث ، و ينلم ما في الارحام ، و ما تدري نفس ماذا تكسب غداً ، و ما تدري نفس بأي أرض تموت ، إن الله عليم خير(۲) » .

أخرج البخارى عن أم العلا. قالت: قال رسول الله مَلِّكُمْ: و الله لا أدرى و أنا رسول الله ما يفعل بي و لا بكم .

و دل الحديث على أن النبي أو الولى لا يعرفان من حالهما ، ومن أحوال غيرهما الغيية إلا ما أطلعهما الله عليه عن طريق الوحى أو الالهام ، و أخبرهما بأن الامر الفلاني سيؤول إلى نجاح ، وأن الامر الفلاني سيؤول إلى نجاح ، وأن الامر الفلاني سيؤول إلى إخفاق ، وهذا شتى بحمل ، ليس يبدهما أن يطلعوا على أكثر من ذلك ، أو يعرفوه مفصلا ،

<sup>(</sup>١) (٢) سورة لقبان الآية ٣٤ .

# الفصل الثالث ق رد الاشراك ق التصرف

إطاق أهل كل عصر على إثبات القدرة المطالقة ، و القوة القاهرة لله تعالى :

قال الله تعالى : • قل •ن يبده ملكوت كل شتى ، و هو يجير و لا يجار عايسه إن كنتم تعلمون ، سيقولون لله ، قل فأنى تسحرون (١) . .

فاذا ثبت كما نطقت به الآية أن العقول السايمة ، و الفطر المستقيمة قدرة أجمعت على إثبات القدرة المطلقة التي ليست فوقها قدرة ، والتصرف الحر الذي لا يزاحمه تصرف ، والامر القاهر الذي لا ينسخه أمر ، و ليس له استثناف و لا مرافعة ، و لا تعديل و لا معارضة لله تعالى ، فن والاه وتولاه ، فليس لاحد في الدنيا أن يعتدى عليه ، أو يمسه بسوء ، و من عاداه و سخط

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون ٨٨ - ٨٩ .

عليه ، فليس لأحد في الدنيا أن يحميه أو يدافع عنه ، و إذا سئل أشد الناس إمعاناً في الجهالة أو الجاهلية عن ذلك ، كان جوابه كما ذكره القرآن بالحرف الواحد ، و لم يسعه إلا أن يجيب بأن الله هو المتفرد بهدنه القدره المطلقة ، و التصرف المطلق ، و الأمر الفاهر الذي ليس فوقه أمر ، فاذا كان الأمر كذلك ، كان طلب قضاء الحاجات من غير الله ضرباً من الخيال ، و طلباً للحال . عقدة أهل الجاهلة في الله ،

## و لحقيقة شركهم :

و قد تحقق من هذه الآية الكريمــة أن الكفار في عهد الرسول مراق لم يكونوا يرون لله عديلا يساويه في الألوهية والقدرة، و في الحلق ، و لكنهم كانوا يعتقدون أن آلهتهم و الاصنام التي كانوا يعبدونها ، هم وكلاؤهم عند الله ، و بذلك كفروا ، فن أثبت في عصرنا هـــذا لمخلوق التصرف في العالم ، و اعتقد أنه وكيله عند الله ، ثبت عليه الشرك ، و لولم يعدله بالله ، ولم يثبت له قدرة تساوى قدرة الله .

تحذیر المسلین عن تقلید المشرکین فی نبیهم و أولیاء أمته :

قال الله تعالى : « قل إنى لا أملك لكم ضراً و لا رشداً ،

قل إنى لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحداً (١) ، وقد حذر الله في هذه الآية المسلمين من أمة محمد مراقية من أن تغرهم نفوسهم فيقولوا : • إن نبينًا ﷺ له دالة عنــد ألله ، يضر و ينفع ، و يدفع و يمنع ، و يفعل ما يشا. ، و نحن فى أمته ، فنحن نأوى إلى ركن شديد ، و حرز حريز ، فان وكيلنا عند الله، وشفيعنا إليه، من الله بمكان ليس لأحد، فلاخوف علينا ولا خطر، و بذلك يسترسلون في الخيال ، و يتوسعون في الأماني ويستخفون بالعمل، ولذلك أمرالة نبيه بأن يخبر الناس أنه لايملك لهم ضراً ولارشداً، وأنه \_ وهو سيدالانبيا - إن يجيره من الله أحد ، فكيف يستطيع أن يجيرهم من الله، ويمنعهم من عذاب الله وعتابه ؟ و بذاك ظهر ضلال أوائك العامة ، و الغوغا. من النـاس الذين ينسون الله ، و يستخفون بأحكامــه ، معتمدين عملي نصرة المشايخ و الشهداء، فاذا كان نبي الله علي يخاف الله، و لا يرى له ملجأ إلا رحمة الله، فكيف بمن دونه من أفراد أمنه، وأتباعه؟ عجز الانبياء وخواص الامة عن التصرف في العالم :

و قال الله تعالى: « و يعدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقاً من السماوات و الارض شيئاً و لا يستطيعون (٢) ، يقول بعض العامة أن الانيياء ، و الأولياء ، و الأثمـة ،

سورة الجن ٢١ - ٢٢ . (٢) -ورة النحل الآية ٧٧ .

و الشهداء يقدرون على التصرف فى العسالم ، و لكنهم راضون بقضاء افته وقدره ، قد أدبوا نفوسهم و ألجوها ، فتواضعوا لعظمة الله تعالى ، و إلا إذا شاؤا قلبوا هذا العالم رأساً عسلى عقب ، و لكنهم أمسكوا عن ذلك تنظيما للشرع ، و أدباً معه ، و قمد فقت هذه الآية هذا الزعم ، فبينت عجزهم و ضعفهم ، و أنهم لا يملكون للناس رزقاً من السهاوات و الارض ، فليس لهم سلطان على الأمطار ، و لا على السحاب و الربح ، و ليس لهم سلطان على الأرض فتخرج زهرتها ، و تلفظ خزائها ، و إن كل ذلك على الدرة الله و قبضته .

و قال الله تعالى : • و لا تدع من دون الله ما لا ينفعك و لا يضرك ، فان فعلت فانك إذاً من الظالين(١) ، .

و من السفاهة و الظلم أن يعطى الانسان العاجز الضعيف ما كان من حق القادر القوى ، و يعاملهها معاملة سوا. .

عادات الملوك والأمراء في قبول الشفاعة ،

و أنواع الشفعاء، و أهــــل الوجاهة :

و قال الله تعالى : • قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة فى السهارات و لا فى الارض ، و مالهم

<sup>(</sup>١) سورة يونس الآية ١٠٦.

قيهما من شرك ، و ما له متهم من ظهير، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم ، قالوا ماذا قال ربكم ، قالوا الحق ، و هو العلى الكبير (١) » .

قد جرت العادة أن من يقضى حاجة من يستصرخه ، و يغيثه ، إما يكون سيداً وصاحب الآمر ، وإما يكون شريكا ، له سلطان عليه ، أو دالة عنده ، فلوك الارض يغزلون عند رغة أمرائهم ، ويحتقون طلبهم ، فانهم أعوانهم ، ودعائم ملكهم ، فاذا مخطوا أو حقدوا عليهم تزلزل ملكهم ، و اضطرب أمرهم ، وإما أن يشفع إلى الملك أحد المقربين إليه ، والذين لهم حظوة عنده ، فيحتق رغبتهم طوعاً و كرها ، و قد يفعل ذلك من غير رضاً و طواعية نفس ، شأن بنت من بنات الملك المدللة ، أو إحدى وحاة الحظيات ، فلا يستطيع الملك أن يرض شفاعتها فيقبلها ،

لا يقاس الله سبحانه و تعالى على ملوك الدنيا في قبول الشفاعات ، وإرضاء أهل الوجاهة و النفوذ :

أما أولئك الذين يستغيث بهم هؤلاً. الجمهال ، ويطلبون مهم قضاً. حاجاتهم ، فلإ يملكون حبة من شعير ، و لا شيئاً من نقير أوقطمير فى السماوات والارض ، ومالهم فيهما من شرك ، وليسوا

<sup>(</sup>١) سورة سباء الآينان ٢٢ - ٢٣ ٠

من دعائم ملك الله ، و لا عضده الأيمن ، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ، حتى يقبل شفاعتهم اضطراراً و استسلاماً ، إنهم لا يملكون أن يشفعوا إلا باذنه ، و لا يستطيعون أن يحققوا رغبات المستشفعين بقوة أو قهر ، بل بالعكس من ذلك قد بلغ بهم العجز و الفقر إلى أنه إذا توجه إليهم أمر من الله أخذتهم المهابة و فقدوا رشدهم ، و يمنعهم الادب و الفزع عن مراجعة الله ، و استيضاح ما خوطبوا به و أمروا ، بل أقبل بعضهم على بعض بتساملون عن الحقيقية ، فاذا تبين لهم الامر ، ما زادوا على أن يقولوا: آمنا و صدقنا ، فضلا عن معارضة الملك القاهر ، و عن الدفاع عن أحد ، أو الادلاء بدليل أو برمان .

أنواع الشفاعة التي لا مجال لها عند الله :

و هنا يحسن التفطن لنكتة دقيقة ، و التأمل فيها ، وهي أن كثيرا من الناس قد اعتمدوا على شفاعة الأنبياء ، والأولياء اعتماداً زائداً ، وقد أساؤا فهم معنى الشفاعة ، فأدى ذلك إلى تناسى الله عز و جل ، والتشاغل عنه مخلقه ، فلتعرف حقيقة الشفاعة فى ضوء نصوص الكتاب و السنة ، و ما أثبتته الشريعة الاسلامية .

<sup>[</sup> لقد تعود الملوك ، و الأمراء ، ورجال الدنيا أنواعاً من الشفاعة ، يلجئون إليها عند الضرورة لمصالحهم الشخصية ، أومصلحة

من مصالح البلاد و الرعية ، تذكرها أولا ، حتى يعرف القارى الفطن الفرق بين هذه الأنواع من الشفاعة ، و ببن الشفاعة التي أثبتها القرآن ، و جندها تتبين الأشيا ]

منها أن رجلا تحققت عليه السرقة، فشفع له أمير، أو وذير إلى الملك ، فأطاقه الملك و صفح عنه ، و لذلك أسباب :

منها أن الملك يريد أن يعاقب السارق ، والقـــانون يأمرُ بَذَاكَ ، و هو يستحق العقوية ، و لكن الملك عدل عن رغبته ، و صفح عن جريمة هذا المجرم ، لأن هذا الأمير هو دعامـة قويةً من دعائم ملكه ، و هو جال علكته ، و زينة بلاده فيعرف الملك أن الأفضل في هذا المقام أن يملك نفسه و يقهر غضبه ، و يصفح عَن فرد ارتكب جريمة السرقة، فأنه إذا أسخط هذا الأمير ورفض طلبه ، اختلت الأمور ، و استشرى الفساد في مملكته ، وفقــدت الشئي الكثير من بهائها و مهابتها ، وهذا النوع من الشفاعة يسمى شفاعة الوجامة ، و معلوم أنه لا مساغ لهذا النوع من الشفاعة عنىد الله ، و لا مجال له ، فن رجا من نبي أو ولى ، أو إمام أو شهيد ، أو ملك أو شيخ مثل هذه الشفاعة ، و نظر إليه كشفيع تقبل شفاعته لا محالة لمظم جاهمه ، و علو منزلتمه ، فقد أوغل في الشرك و الجهالة ، فانه لم يقدر الله قدره ، و ما شم رائحة العلم

و المعرفة ، فان افته هو رب الأرباب ، وملك الملوك ، قد وسع كرسيه السياوات و الأرض ، و إنه يقدو أن يخلق بمجرد الأمر ، و كلمة ه كن ، آلافاً مؤلفة من الأنبياء و الأولياء ، و الجرف و الملائكة ، كأول ملك ، و أول نبي ، فلا أفضل في الملائكة من جمع ملينية ، و إذا شاء قلب هذا العالم رأساً على عقب ، و من الثريا إلى الثرى (١) ، و أشأ هذا العالم رأساً على عقب ، و من الثريا إلى الثرى (١) ، و أشأ

(۱) و قد خشع أمام هذه العظمة و الجبروت والغنى عن الحق أجمعين ، كبار الاولياء والعارفين ، فأبدوا ذهو لهم وخشيتهم أمام هذه الارادة القاهرة ، و من العارفين المحتق الكبير شيخ مشايخ الهند الشيخ شرف الدين يحبى المنيرى البهارى ، المتوفى سنة ۷۷۷ ، فيقول فى إحدى رسائله التي كنها إلى أحد أصحابه :

يا أخى ا نحن أمام جار قهار ، و هو القوى القادر على أن يحول الجنة فاراً و عذاباً ، و النار جنة و نعيماً ، و برداً و سلاماً ، يخرج الكنيسة من الكعبة ، و الكعبة من الكنيسة ، فكيف تعيش آمناً مطمئاً ، و كيف لا تنقطع كبدك و يذوب قلك خوفاً و وجلا ، كن حذراً خاتفاً فى كل حين ، حتى لا تظهر يد القدرة الالهبة التي لا تنقيد بالعلل والاسباب من ستارالغيب فتحيرالالباب ، إن قهره لا يتقيد +

عاماً جديداً مكان هسذا العالم، لأن كل شى يظهر إلى الوجود يمجرد أمره، لا يحاج في ايجاد شي، أو تحقيق أمر إلى الأسباب و الوسائل، أو المواد الأولية، و إذا كان جميع الحلق أولهم و آخرهم، و إنسبهم و جنيهم على قلب أفضل ملك، أو أفضل نبي ، ما زاد ذاك في ملكه و بهائه، و إذا كانوا كلهم على هيشة شيطان، أو دجال لم يقص ذلك من بها. ملكه ، فهو في كل حال أعظم من كل عظيم، وقاهر الملوك والسلاطين لا يصيبه أحد بنفع و لا ضرر، أو زيادة و نقص (١).

بسبب ، كا أن لطفه لايتقيد بعلة ، إن لطفه وكر سه يطلب عاصباً ليفسله و يطهره بما الدفو والمغفرة حتى ترفير ينابيع هذا العطف من قلبه ، و يفيض به صدره ، كا يطلب قهره بعض الاحيان تقياً صالحاً ليسود وجهه بدخان الهجر والفراق ، و نار النقمسة و السخط ، حتى يتحقق و يتبين للمالمين أنه تعالى شأنه غنى عن الاسباب ، إنه يأنى بالني من بطن الشقى تارة ، و يخرج الشقى من صلب الني تارة أخرى .

<sup>(</sup>۱) أخرج مسلم بسنده عن أبى ذر قال : قال رسول الله عَلَيْكُمْ فى ما يروى عن الله تبارك و تعالى : يا عبادى إنكم لن تبلغوا ضرى فنضرونى ، و لن تبلغوا نفعى فتنفعونى ، يا عبادى

و النوع الثانى أن يقوم أحد من أبناء الملك ، أو عقيلاته ، أو روجاته ، أو من أولع بحبه الملك ، بشفاعة هسدا السارق ، و يحول دونه و دون تنفيذ العقوبة إرهاقاً ، أو إجلالا ، فبضطر الملك إلى العفو عن هذا المجرم ، بدافع من حب هذا الشافع و غرامه ، و هذا يسمى شفاعة المحبة ، فإن هذا الملك رأى أن كظم الغيظ في هذا المحل ، و العفو عن بجرم واحد خير مما يصيبه من الكمد ، و المحتوب أو الحظى ، و تكدر صفو حياته ، إذا سخط عليه هذا المحبوب أو الحظى ، وعانبه ، و أعرض عنسه ،

★ لو أن أولكم و آخركم ، و إنسكم و جنكم كانوا على أتق قلب رجل واحد منكم ، ما زادوا ذلك فى ملكى شيئاً ، ياعبادى لو أن أولكم و آخركم ، و إنسكم و جنسكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ، ما نقص ذلك من ملكى شيئاً ، يا عبادى لو أن أولكم و آخركم ، و إنسكم و جنكم قاموا فى صعيد واحد ، فسألونى ، فأعطيت كل إنسان مسألته ، ما نقص ذلك بما عندى ، إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر ، يا عبادى إنما هى أعمالكم أحصيها عليكم ، ثم أوفيكم الياها ، فن وجد خيراً فليحمد الله ، و من وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه .

ففضل هذا الاستثناء ، و غض الطرف عن هـــذا الجانى النــافض للقانون، على تنغص الحياة ، وكدر العيش ، وقلق النفس .

و من المعلوم أنه لا مجال لهذا النوع ، كذلك في جنابه ، و من ظن بأحد أنه شفيع عند الله من هذا النوع ، فقد أشبه الأول في الشرك و الجهالة ، فإن الله سبحانه و تعالى مهما خص عداً من عباده بنعمه و حبه ، و اجتبائه ، و لقب أحداً بالحبيب، و آخر بالخليل ، و ثالثاً بالكليم ، و رابعاً بروح الله و الوجيه ، و وصف بعض الملآئكة بأنه • رسول كريم (١) ، و • مكين (٢) ، و • روح القدس (٣) ، أو • الروح الأمين (٤) ، ولكن السيد، هو العبد ، و لا يستطيع عبد أن يتخطى العبودية ، و يتعالى على ما قدر له ، و وسم به من ذل الرق ،

<sup>(</sup>۱) (۲) (۶) (۶) قال الله تعالى فى سورة التكوير : • إنه لقول رسول كريم ، ذى قوة عند ذى العرش مكين، مطاع ثم أمين ، و قمد ذهب المفسرون إلى أن المراد به جبريل عليه السلام ، و قال فى سورة الشعراء : • نزل به الروح الامين ، على قلبك لتكون من المنذرين ، و قال فى سورة المائدة : البقرة : • وأيدناه بروح القدس ، وقال فى سورة المائدة : • و إذ أيدنك بروح القدس ، والمراد بكل ذلك جبريل .

و سبها العبودية ، فكما أنه يخضع لسيده طائعاً مسروراً ، و هو يعطف عليه ، ويغمره برحمته ، كذلك ينخلع قلبه ، وتنفطر مرارة كبده من هيبته و جلاله (۱) .

<sup>(</sup>۱) و قد عبر العارف الكبير ، و المربى الجليل الشيخ شرف الدين يحيى المنيرى عن العظمة الالهية ، والتصرف المطاق فى خلقه ، فيفعل و لا يبالى ، و يتصرف ولايسال ، والالسنة مقطوعة ، و الافواه مكمومة ، فجاه فى إحدى رسائله النى وجهها إلى تلاميذه ، ما يتصدع منسه الفؤاد ، وتشعر له المجلود ، يقول رحمه الله :

و إنه يفعل ما يشاء لا يبالى بهلاك أحد أرنجانه ، أنظر كيف يموت واحد منهم عطشاً فى الصحراء ، و يقول ؛ الأنهار تجرى من تحتى ، و أنا أموت ظماً ، و لا أصب منها قطرة ، فيناديه هانف الغيب، ويقول : إنا نأنى آلاف من الصديقين إلى غابة موحشة مظلة ، وصحراء قاحلة بجدبة ، ثم نقتلهم جميعاً ، بسيف قدرتنا و مشيئنا ، حتى ينال بعض الغربان و النسور راتبها و وجهتها من عيونهم و خدودهم ، فاذا أراد أحد أن يتكلم ، ختمنا على لسانه ، وقلما « لايسئل فاذا أراد أحد أن يتكلم ، ختمنا على لسانه ، وقلما « لايسئل الفضولى الذي يدخل فيها لا يعينه و ينتقد فعلنا ، فن هذا الفضولى الذي يدخل فيها لا يعينه و ينتقد فعلنا ،

و النوع الثالث أن السارق تحققت عليه الجربمة ، و لكنه ليس مجرماً عادياً ، و لم يتخذ السرقة ديدنا وحرفة ، ولكنه ارتكب هذه الجريمة بنزوة من نزوات النفس ، فهو نادم على فعلته ، وهو وجل خجل بجل قانون ملكه ، و يعتبر نفسه مخطَّساً يستحق العقوية ، إنه لايلوذ بكمف أمير ، و وزير هرباً من ملك ، ولايدل بنصرة أحد ، و لا يعتمد عليها ، إن عنه شاخصة إلى الملك ، و إن آماله منوطة به لاغير، يتطلع إلى ما يصدر من الملك في أمره ، و إلى ما يأمر به ، فلما رآه الملك بهذه الحال من القلق ؛ و انقطاع الآمال ، و التقلب بين الحوف و الرجا. رق له قليه ، ورثى لحاله ، و لكنه يعرف أنه إذا صفح عن جريمته من غير سبب ، تطرق الوهن إلى قانونه ، ونظام مملكته ، واستخف الناس بهذا القانون ، و زالت عنهم مهابته ، فأوعز إلى أمير أو وزير ؛ فقام بشفاعته عنده ، و أبدى الملك أنه يريد أن يكرم هذا الأمير بقبول شفاعته ، فعفا عن هذا السارق متمسكاً بشفاعة هذا الأمير، و الظاهر أن هذا الأمير لم يشفع لهـــذا السارق ، لأنه يتصل به بنسب أو صداقة ، أو أنه تكفل بنصرته ، و لكنه شفع له ، لأنه أطاع على رغبة الملك ، و 'هو أمير من أمراء هذا الملك، ايس خدناً

الصوص ، حتى يتولى نصرتهم و يستقل بشفًّاعتهم ، فأنه إذا فعل ذلك دخل في زمرتهم ، و شكك في نواهته و شرفه ، و أساء إلى نفسه ، و هذا النوع من الشفاعة يسمى « الشفاعة بالاذن » . فليعلم أنها هي الشفاعة المأذونة المكنة ، وكل شفاعة يتحدث عنها للقرآن و الحديث ، فهي هذه الشفاعة المأذون لها ، فيجب على الانسان أن يظل داعياً لله تعالى ، مشفقاً منه ، مستغيثاً له ، مُقرًّا لَذُنُوبِهِ بِينَ يَدِيهِ ، مؤمنًا بأنه ربه و ناصره ، لا يعرف له فلا يعتمد على نصرة سواه ، فأنه غفور رحيم ، سيفرج الحرب، و يَكشف الغمم بفضله ، ويغفر الذنوب جميعاً برحمتـــه ، و يأمن من يشاء بشفاعته ، فكما أنه يجب أن يكل إليه جميع حاجاته ومآربه ، يتحتم عليه أن يكل إليه أمر نصرته وشفاعته ، يختار لها من يشاه ، ويأمن بها من يشا. ، عوضاً عن أن يبحث له عن شفيع ومدافع ، و. ذاب و مانع ، فيعتمد عليه اعتماداً ينسيه الاعتماد على الله ، و يشغله عنه ، و يستهين بأحكام الشريعة ، و يتخذ ما يدعو إليه عذا الشفيع أو الوكيل من طريق ، وما يسلكه من سبيل ، شرعة في منهاجاً ، ويفضلها على دين الله ، وشريعة رسوله ، وسنة نبيه ،

قَالُهَا بِبِيةً وَعَادِ ، تَبِرأَ هُهُ جَمِيعٍ الْآنييامِ وَ الْأُولِياءَ ، وَ مَقْتُوهَا ﴾

و هم لا يشفعون لمن تلبس بهذا ، بل يسخطون عليه و يعادونه به لأن سر كرامتهم ، ومناط شرفهم ، أنهم كانوا يؤثرون مرضاة الله على مرضاة أزواجهم ، و أولادهم ، و تلاميذهم ، و أنباعهم من عبيد و خدم ، و أحبة و أصحاب ، فاذا عارض منهم أحد أمراً من أوامر الله تعالى ، أوحارب الله و رسوله ، عادوه وحاربوه م و ما ظلك بهؤكا العامة الذين لا يتصلون بنسب أو صداقة ، أو بحب ، حتى يقوم هؤكا بنصرهم ، و يحاجوا الله فيهم ، و يكونوا للخائنين خصيماً ، بل الامر بالصد ، فالحب لله ، والبغض لله ، قله أصبح لهم شعاراً و داراً ، فاذا قضى الله بادخال هؤكا المجرمين أضبح لهم شعاراً و داراً ، فاذا قضى الله بادخال هؤكاء المجرمين أمره ، وسعوا في سرعة وصولهم إلى قعر بجهنم ، و تنافسوا في الاعالة على ذلك .

لا داعي إلى الاعتصام بغير الله ،

وطلب حمايته «خلافاً لللوك والأمراه: ﴿ وَالْمَا مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

أخرج البرونى عن ابن عباس رضى الله عنه ، قال كنت خلف رسول الله منظم أن فقال يا غلام احفظ الله يحفظك أا احفظ الله يجده بجاهك ، و إذا سألت فاسئل الله، وإذا استعلت فاستعن بالله ، و اعلم أن الآمة لو أجتمعت على أن ينقموك بشنى لم ينفعوك إلا بشئى قد كنه الله لك ، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم

بشق لم يضروك إلا بشق قد كتبه الله عليك ، رفعت الأقلام ، و جفت الصحف .

و معنى الحديث أن الله سبحانه و تعـــالى و إن كان ملك الملوك ، ليس شأنه شأن الموك ، الذين يأخسنهم السفه ، و يميل **ع**م النيه ، فلا يرقون لملوك ، و لا يعطفون عليه ، و إن بالغ في التضرع والاستغاثة ، لذلك لجأ كثير من رعية الموك، وأهل عَلَكُتُهُمُ إِلَى الْأَمْرَاءُ ، فتُوسَلُوا بَهُمْ عَنْدُ هُؤُلًّا ۚ اللَّوْكُ ، و تُمسكوا بأهدابهم ، ولاذوا بحماهم ليميلوا إليهم ، ويشملوهم بعطفهم ، ويعفوا عن خطاياهم ، تحقيقاً لرغبة هؤلاً. الشفعاء ، أو وجاهــــة أولئك الأمراء و العظماء ، بل هو في منتهي الكرم و الرحمة ، لا ينسى أحداً ، ولا يغفل عن أحد ، شفع شفيع ، أو لم يشفع ، وليس له مجاس كمجالس الموك ، أو ملا ملا السلاطين ، ليس لأحد من السوقة والرعية قدم في مجالسهم ، أو مجال لنفوذه ، فيباشر الحكم على هؤلاً المحكومين أمير أو وزير في غالب الأحيان ، و يضطر الدهما. إلى الخضوع لهم ، وحضور مجالسهم ، و التودد إليهم .

بل إن الله أقرب إلى عبده من حبل الوريد، فمن أفبل عليه بقلبه، أقبل عليه بعطفه ، ووجده تجاه نفسه ، ليس بينه وبين ربه حجاب إلا الغفلة والجهالة ، فمن بعد عنه بعد بغفلته ، و من حرم رحمته حرم بجهالته ومعصيته ، و هو أقرب من كل قريب ، ألا يعرف من دعا شيخاً ، أو نيساً ، و ناداهما لنصرته ، و ليقرباه إلى الله زانى ، أن الشبخ و الذي بعيدان عنه ، و الله قريب منه ، و مثله مثل رجل جالس وحده عند الملك ، و قد أقبل عليه الملك يسمع طلبه ، وما يبديه من حاجة أورغبة ، فانصرف هذا الرجل الجاهل عن الملك ، و بدأ ينادى أميراً و وزيراً ، و هما بعيدان ، و سألهما أن يبلغا حاجة هذا الرجل إلى هذا الملك العظيم ، و هو لا يخلو عن حالين : إما هو أعمى ، و إما مجنون .

و قد أمر النبي الله في هدذا الحديث بأنه إذا سنحت له حاجة الله السؤال الله ، وأنه إذا كان في حاجة إلى إعانة ، أو إغاثة فليستعن بالله ، و أنه قد رفعت الأقلام ، وجفت الصحف ، فلا ماحي لما أثبته الله ، ولا مثبت لما محاه الله ، وأن القضاء واقع ، و الأمر محتوم ، وإن اجتمع الناس كلمهم صغيرهم و كبيرهم على أن ينفعوا أحداً ، أو يضروه ، لم يجاوز ذلك قدر الله .

الصالحون من عباد الله لا يملكون إلا الدعا. و السؤال من الله :

و قد ثبت من هذا الحديث أن ما يعتقده كثير من الجهلة

و الغوغاء ، أن الله سبحانه و تعالى قىد أذن الله وليا. أن يغيروا قضاء الله و قدره ، فرب رجل لم يرزقه الله ولدا ، يرزقه مؤلا. الأولياء أولاداً ، و رب رجل انتهى أجله ، و حضرته الوفاة ، زادوا في عمره ؟ و هــــذا كله بأطل ، إن الحقيقة أن الله قـــــد و الأولياء عادًا عباده ، و قدد لا يقبل ، و يمتاز الانبياء و الأولياء لَّى عَامَة الناس بَأَنْ أكثر دعواتهم مقبولة ، و هم مستجابون في الدعام، و لكن التوفيق بيد الله فيلهمهم الدعاء و يتقبل منهم أ و الدعا. و الاستجابة كلاهما مقدران ، قد جرى بهما قلم القضا. ، وُ لا يقع في العالم شتى إلا ومضى به علم الله ، وجرى به القلم، فلا يخرج شي من دائرة القضاء و القدر ، و لا يقدر أحد على عمل إلا ما قدر في علم الله ، و لا يملك نبي أو ولي ، إلا أن يسأل الله و يدعوه ، لا حيلة له و لا سيبل إلا هـــــــــذا السؤال وَ الدَّعَاءُ ، وَ إِذَا شَاهُ أَجَابُ سُؤَلَهُ ، و قضى حاجته ، وإذا شا. منعه لحكمة يعلمها .

المؤمن المؤحد رابط الجاش ناعم البال ، وضعيف العقيدة مشتت الفكر موزع النفس : الم

أخرج ابن ماجة عن عمرو بن العاص قال قال رسول الله الله إن لقلب ابن آدم لكل واد شعبة ، فن أتبع قلبه الشعب كلمها

لم يبال الله بأي واد أهلكه ، و من توكل على الله كفاه الشعب .

و من المشاهد أن الانسان إذا تعلق قلبه بشئى و استحوذ عليه ، أو ألمت به ملمة فلم تنفرج ، تشتت فكره ، و ذهب في طلب الغوث كل مذهب؛ و همام في كل واد ، و قد تسول له نفسه أن يستصرخ النبي الفلاني ، وقد تزين له أن ينادي فلاناً من الأثمة ، و قد يجول مخاطره أن ينذر لفلان من المشايخ ، و كذا من الشهداء ، أو يخضع لجنية فلانية ، أو يرجع إلى المنجم الفلاني، أو الرمال الفلإني ، و قد تحدثه نفسه بـأن يراجع سادناً ، أو إماماً من أئمة المساجد الذين اتخذوا هذه الأمور حرفة ، فيطلبون أن يبحث عن الفال في كتاب ، و من هام في كل واد ، و اتبع كل ناعق ، صرف الله عنه عنايته و أخرجه من عباده الصادقين ، الأودية ، ويتيه في مهامه الأوهام والأحلام إلى أن يتلف ويهلك ، فرنهم من تمندهب بمسندهب الدهريين ، و منهم من سلك مسلك الملحدين ، و منهم من دخل في غمار المشركين ، و منهم من ابتلي يالسفسطة .

و أما من توكل على الله ، و لم تنشعب به المداهب عده الله في عباده المقبولين ، و فتح الله عليه طريق الهداية ، و هدى قلبه ،

فأذاقه حلاوة الايمان ، و غشيته غاشية من السكينة ، و رزق من الجماع الخاطر و رياطة الجأش ، و برد اليقين ، و هدو النفس مالا سبيل إليه لمن تشتت فكره ، وتفرق هواه ، ثم إنه لا يخشه ما قسدر له و قسم ، و لكن ضعف العقيدة متشتت البال يعانى الحزن و القلق من غير جدوى ، و المؤمن المتوكل ، الموحد ينعم بالهدو ، و الطمأنينة و السكينة .

إن الله يرجع إليه في صغير وكبير ، وإنه ليس كملوك الدنـــيا في تدبير المملكة ، و الاستعـــانة بالحاشيـــة :

أخرج الترمذي عن أنس رضى الله عنه قال ، قال رسول الله مَرْكِينَّةٍ : ليسأل أحركم ربه حاجته كلما حتى يسأل الملح ، وحتى يسأله شسع نعله إذا انقطع .

و معنى ذلك أن الله عز و جل و علا لا يتاس على الوك الدنيا ، فانهم يباشرون الأمور الخطيرة و يتولونها بأنفسهم ، أما الأمور النافية فيكلونها إلى الحدم الموظفين ، فيلجأ الناس إليهم فى هذه الأمور التى ليست ذات خطر و شأن ، وليس الأمر كذلك فيا يختص بالله تعسالى ، فانه هو القادر المطلق الذى يقدر على أن يصلح ما دق وجل من الأمور ، وإن كانت فى عددها وانتشارها كنجوم السهاء ، ورمال الدهناء ، وليس لاحد تصرف فى مملكته ،

فيحب أن يطلب منه النافه كما يجب أن يطلب منه الامر الجليل ، و العظاء الجزيل ، لان أحداً لا يملك شيئاً سواءاً الصغير منه و التكبير ، و الدقيق و الجليل .

تحذير النبي مَرَاقِيَّ لاهل قرابته من الاعتباد على نسب و قرابة ، و الاستغناء بهما عن العمل :

و أخرج الشيخان عن أبي هريرة قال لما نوات و أنذر عشيرتك الاقربين (١) ، دعا الذي هيئي قرابت ، فعم و خص ، فقال يا بني كعب بن لؤى أفقذوا أنفسكم من النار ، فأني لا أملك لكم من الله شيئاً ، أو قال فأني لا أغنى عنكم من الله شيئاً و يا بني مرة بن كمب أنقذوا أنفسكم من النار ، فأني لا أغنى عنكم من الله شيئاً، ويابني عبدشمس أنقذوا أنفسكم من النار فأني لا أغنى عنكم من الله شيئاً ، و يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار فأني لا أغنى عنكم من النار فأني لا أغنى عنكم من النار فأني لا أغنى عنكم من الله شيئاً ، و يا بني عبد المطلب من النار فأني لا أغنى عنكم من الله شيئاً ، و يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار ، فأني لا أغنى عنكم من الله شيئاً ، و يا بني عبد المطلب قاطمة أنقذى نفسك من النار ، سليني ما شئت من مالي فأني لا أغنى عنك من الله شيئاً . و يا عنك من الله شيئاً .

<sup>(</sup>١) سورة الشعرا. الآية ٢١٤ .

و من المشاهد الجرب أن الذين يتصلون بأحد الصالحين أو المشايخ بنسب يعتمدون على نصرته ، و قد يأمنون مكر اقه ثقة بهذا النسب ، و تيماً و دلالا بهـذه الزاني ، لذلك أمر الله نبيــه وَاللَّهِ أَن يُحدُر مِن يَتِهِلُ بِهِ بِنسِبِ أَو قرآبة عن هـذا الغرور ، و الاسترسال إلى الأمانى و الأحلام ، وقد فعل ذلك رسول الله و خص ، و لم يترك في هذا التحذير بنته التي هي بضعة منه ، و أحب الحلق إليه ، و قـد أوضح ﷺ أن الانسان يونى حق قريبه ، ويصله فيها يملكه فحكمهم في ماله ، وخيرهم أن يسألوه ما شاؤاً ، أما أمور الآخرة أو الحساب و الكتاب فانه لايملك منها شيئاً ، و لا يستطيع أن يدافع عن أحد ، أو يحتج لأحد ، فبجب على كل واحد أن يعنى باصلاح شئونه ، ويسعى فى الحلاص من النار ، و قد دل هـذا الحديث على أن القرابة أو النسب لا يغنيَّانَ عن الانسان شيئاً ، و لا ينفعان عند الله ـ

## الفصل الرابع ف رد الاشراك في العادة (١)

الدعوة إلى التوحيد الحالص و نبذ الشرك ،قديمة و متصلة :

قال الله تعالى : • و لقد أرسلنا نوحاً إلى قومـــه إنى لكم تدّير مبين أن لا تعبـــدوا إلا الله إنى أخاف عليكم عــذاب يوم عظيم (٢) • .

فقد دلت هذه الآية على أن الصراع بين المسلين و الكفار يدأ من عبد نوح عليه السلام فما زال الصادقون من عبساد الله يشهون عن أن يعظم أحد من الحلق تعظيها يليق بالله تعالى ، وعن أن تصرف إليه أعمال تقصد منها غاية التعظيم ، والله والتواضع ، و هي مختصة باقد تعالى ، و ظالت الحرب قائمة بين الفريقين على قدم و ساق ، لم تضع أوزارها .

 <sup>(</sup>١) العبادة تمنى الامور التي خصمها الله لتعظيمه ، و بينها للبشر ، حتى لايشركوا فيها غير الله ( المؤلف ) .

<sup>(</sup>٢). سررة هود ۲۵ سـ ۲۹ .

## السجود بجميع أنواعه لا يجوز إلا لله تعالى:

وقال الله تعالى : « لاتسجدوا للشمس ولا للقمر ، واسجدوا قه الذى خلقهن إن كنتم إياه تعبدون (١) » .

فقد دلت هذه الآية على أن السجدة من أعظم شعائر العبادة، و هي مختصة بالخالق جل وعلا ، فلا تجوز لمخلوق، و قد تساوى في هدده الصفة القمر و الشمس ، و النبي و الولى ، و من قال إنه قد جاز السجود في الأديان القديمة لبمض المخلوقات ، و نقل ذلك بالخير الصحيح ، فصح سجود الملائكة لآدم ، و سجود يعقوب ليوسف ، فلا بأس أن نسجد لشيخ أو ولى ، و هذا باطل (٢) ،

<sup>(</sup>١) سورة فصلت الآبة ٣٧.

<sup>(</sup>٢) و قد اتفق علماء الأسلام قديماً و حديثاً ، وكل من يحتج بقوله و عمله من الفقهاء و العارفين باقه ، والمشايخ الداعين إلى الله ، على أن السجود — سواءاً سجود العادة و سجود التحية و التعظيم — لا يجوز إلا لله تعالى ، هذا عدا الاحاديث الصحيحة التى بلغت حد الاستفاضة ، و قد صرح فقهاء المذهب الحنفى ، و أثمته بحرمة سجود التحية ، و أنتى بعضهم بكفر من يفعل ذلك ، و قد قال التحية ، و أنتى بعضهم بكفر من يفعل ذلك ، و قد قال شمس الأثمة السرخسى فى المسوط : • من سجد لغير الله تعالى على وجه التعظيم كفر ، وقال العلامة ابن عابدين

فقد جازت أشياء في الآديان السابقة ، و حرمت في ديننا ، و قد أبيح النكاح بالآخوات الشقيقات في عهد آدم ، فهـل يبيح هؤلاً

ق رد المحتار ج ص ١٧٨ : « يكفر بالسجدة مطلقاً » ، وقال العلامة ابن حجر في « الاعلام بقواطع الاسلام » : « ما يفعله كثيرون من الجملة الظالمين من السجود بين يدى المشايخ ، فان ذلك حرام قطعاً بكل حال ، سواءاً كان للقبلة أو لغيرها ، و سواءاً قصد السجود لله تعالى ، أو غفل » و قد جمع الشيخ أحمد رضا خان البريلوى م سنة ١٣٤٠ ه ، مأة و خمسين نضاً فقهياً في حرمة سجود التحية في رسالة « الزيدة الزكية ، فلتراجع .

وقال الامام الشيخ أحمد بن عبدالاحد السردندى م١٠٢٥ هفى رسالة له ، كتبها إلى أحد أصحابه ، و قد بلغه أن بعض أصحابه يسجدون له سجدة التحية ، فلا يشدد فى منعهم عن ذلك ، قال رحمه الله : « يا أخى إن السجود الذى هو عبدارة عن وضع الجبهة على الارض يدل على غاية الذل والافتقار ، وكال العجز والتواضع ، لذلك خصص هذا النوع من التذلل و التواضع بعبادة الله تعالى ، و لم يؤذن به لغير الله ( رسائل الامام الشيخ أحمد السرهندى ) .

المحتجون بهذه الدلائل أن يتزوج الاخوة أخواتهم ؟

و الآصل أن العبد مكلف بامتثال أمر ربه ، فعليه أن يمتثل أمره عن رضاً و طواعية نفس ، لا يجد فى نفسه حرجاً بما أمر به ، و لا يحاج و لا يتشبث بأمور الأولين و أخبارهم ، و بأن هذا الآمر بدع لم يسبق له نظير ، أو معارض للشرائع القديمة ، لأن هذا يؤدى إلى الكفر ، ومثل ذلك أن ملكا أصدر مرسوماً فى علمكته ، و بتى هذا المرسوم مدة ، ثم نسخ ، وأبدل بمرسوم آخر ، فمن قال إنى سأظل متمسكا بالمرسوم الأول ، و لا أقبل المرسوم الجديد ، اعتبر خارجاً على الملك محارباً له .

### ضلال الناس في من يعتقدون فيهم الصلاح والفضل :

و قال الله تعالى: « و أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً » و أنه لما قام عد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبداً » قل إنما أدعو ربى و لا أشرك به أحداً » (١) » .

و العادة أن الانسان إذا أخلص فى الدعاء و النداء ، وصح ما بينه و بين الله ، اعتقد الناس أنه قد بلغ فى الولاية والروحانية منزلة يقدر فيها على أن يعطى من شاء ما شاء ، وينزع بمن شاء ما شاء ، فيتهافتون عليه تهافت الفراش عسلى النور ، و يكادون

يكونون عليه لبدآ، فينبغى لهذا العبد الصالح أن يبين الحقيقة، ويميز الحق من الباطل ، فينهى عن دعاء غير الله ، و ينفى عن الحلق القدرة على النفع و الضرر ، و يوضح أن من دعا غيير الله ، ورجا منه النفع و الضرر فقد أشرك ، و يعلن أنه يربئى من هذا الشرك ، غير راض عن هذا العمل .

وقد دلت هذه الآية على أن المثول بغاية الادب والتواضع - كما كان الشأن فى مجالس ملوك فارس، وكما هو الشأن فى معاند الوثنيين عند الاصنام و الهياكل ، و السدنة و الكهان - أمام شيخ صالح ، أو عظيم المنزلة فى الروحانية و الربانية ، كانه فى الصلاة ، و نداؤه من قريب و بعيد ، و اللمج باسمه باستمرار ، كانه اسم من أسماء الله الحسنى، من الاعمال التى خصها الله لتعظيمه ، و من أشرك فيها غيره ، فقد أشرك بالله .

المناسك و مظاهر التعظيم الاقصى وشعائر الحب و الحرم:

و قال الله تعالى : • و أذن فى الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عيق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله فى أيام • ملومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام فكلوا منها ، و أطعموا البائس الفقير ، ثم ليقضوا تفثهم ، و ليوفوا نذورهم ، و ليطونوا بالبيت العتيق (١) » -

ومعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد خصص أمكنة لتعظيمه، كالكعبة ، و عرفات ، و المزدلفة ، و منى ، و الصفا و المرم و مقام إبراديم ، و المسجد الحرام كله ، و مكه كلها ، و الحرم كله ، وألهم الناس شوقاً لزيارتها ، و الحنان إليها ، فيتوجبهون إلى هذه الأمكنة رجالا و ركباناً ، ويأتون إليها من كل واد عميق ، و مرمى سحيق ، و يتجشمون في سيلها مشاق السفر ، و عناه التنقل ، يصلون إليها غبراً شعثاً ، متبذلين في الثياب ، زاهدين في الشارات و المظاهر ، فيذبحون هنالك الأنعام لله تعالى ، ويوفون نذورهم ، ويطوفون بالبيت ، ويقضون لبانتهم من تعظيم الله تعالى ، الذي غمر نفوسهم و قلوبهم ، و يرضون هنالك عاطفة الحب الذي غمر نفوسهم و قلوبهم ، و يرضون هنالك عاطفة الحب

و يذهبون فى ذلك مذاهب شى ، و ينفننون فيه ، فنهم من يستلم عتبة البيت و يقبلها ، و منهم من يقف داعياً أمام الباب ، و منهم يتضرع متشبثاً بكسوة الكعبة ، ومنهم من يعتكف عنده ، فيصل بياض النهار بسواد الليل عاكفاً على عبادة الله ، منصرفاً إلى ذكره ، فنهم من شخص بصره إلى البيت ، فهو يتمتع بجماله ، إلى

<sup>(</sup>١) سورة الحج ٢٧ - ٢٨ - ٢٩.

غير ذلك من مظاهر التعظيم ، و شعائر الحب و النفانى ، و الله يرتضيها و يثيبهم عليها فى الدين و الدنيا ، فلا تجوز هذه الإعمال ، المختصة بهذه الامكنة ، لتعظيم شتى آخر ، شخصاً كان أوقبراً ، و مكان عبادة لرجل صالح ، أو نصباً لصنم .

## الحج و أعماله لا تجوز إلا للبيت :

ومن الشرك أن يقصد الانسان هذه الأمكنة من أنحاء بعيدة، و يشد إليها الرحال، و يتجشم في سييلها المشاق، و المصاعب، يصل إليها متبذلا متوسخاً أغير أشعث، و يذبح هنالك الانعام، و يوفى الندور، أو يطوف حول قبر أو بيت، و يتسأدب مع الغابة التي تحيط بهذا المكان، ولا يصطاد هناك صيداً، ولا يعضد شجرة، و لا يقتطع عشباً، و يرجو من ذلك الثواب و النفع في الدنيا و الآخرة (١)، لأن هذه الأعمال كلها مختصة بالخالق حل و علا .

<sup>(</sup>۱) كما يفعله كثير من الغلاة و الجهلة حين يشدون الرحال إلى المشاهد و ضرائح الأولياء فى الهند وإيران، و لهم فى ذلك آداب و الميزامات و أحكام تضاهى آداب الحج و التزاماته و أحكامه و قد تفوقها فى الدقة و الاحتياط و الحشوع .

## تخصيص الحيوانات للصالحين ، والتقرب باحترامها ونذرها وذبحها إليهم ، حرام:

قال الله تعالى : ﴿ أَو فَسَقاً أَهُلَ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ (١) . .

و المراد به دابة أو حيوان خصص لغير الله ، فلا يمس بسوء ، ويعيش مدللا محترماً ، وإذا ذبح ذبح إرضاءاً لمن خصص به ، و تقرباً إليه (٢) ، فائه حرام و نجس ، كالخنزير ، والدم ،

(١) سورة الأنعام الآية ١٤٥.

(۲) قد شدد فقهاء المذاهب التي عليها الاعتماد، وعلما الاسلام الذين يحتج بقولهم، على حرمة هذا الفعل، و ألحق كثير منهم هذه الحيوانات بالمية، و غير المذكى، راجع تفسير آية: و وما أهل به لغير الله، في كتب التفسير، وأحكام القرآن، وراجع كتب الفقه في المذاهب الاربعة وغيرها، وقد أفاض في تحقيقه الشيخ عبدالعزيز بن ولي الله الدهلوى في تفسير فتح العزيز و أجاد، فليراجع . و قدد بالغ الفقهاء في المنع عن الذبح لغير الله تعظيما و إجلالا، حتى حرموا ما يذبح لقدوم أمير أو عظيم تقرباً

اليه وتعظيماً له ، جا. في الدر الختار ج ه ص ١٩٦ على الدر الختار ج ه ص ١٩٦ على مامش رد المحتار : ( ذبح لقدوم الآمير وتحوه) كواحد من العظماء ( يحرم ) لآنه أهل به لغير الله ، ( ولو ) وصلية ( ذكر اسم الله تعالى ) ، انتهى .

و الميتة ، لا فرق بينها وبين هذا الحيوان ، و لم تقيده الآية بأن يذكر عليه اسم مخلوق عندالذبح (١)، بل إنها اقتصرت على أن كل حيوان نسب إلى مخلوق وأشتهر به حرام ونجس ، كالبقرة المنسوبة إلى السيد أحمد الكبير (٢) ، أو التيس المنسوب الشيخ سدو (٣) ،

و على ذلك اتفق المشايخ المحققون ، والراسخون فى العلم، يقول الامام أحمد بن عبدالاحد السرهندى فى رسالة كتبها إلى امرأة صالحة من أتباعه : « اعتاد كثير من الجهال أن ينذروا حيوانات لمشايخهم ، و للصالحين ، والأوليا. ، و يسوقونها إلى قبورهم فيذبحونها ، و قد عده الفقها. فيا تقل عثهم شركا ، و شددوا فى ذلك ، وصرحوا بالتشئيع عليه ، و التحذير منه ، و قد عدوا ذبح هذه الحيوانات من ضمن الذبائح التي كان يذبحها المشركون للجن طمعاً فى رصاهم ، و خوفاً من صخطهم ، ( مكتوب رقم ١٤/٥٧. وماهل ) راجع فى فتح العزيز للامام عبد العزيز بن ولى الله الدهلوى ( ) راجع فى فتح العزيز للامام عبد العزيز بن ولى الله الدهلوى به لغيرالله ، تجد بحثاً وافياً فى هذا الموضوع ، و نقولا عن أثمة المذاهب وكبار المفسرين .

- (٢) يغلب على الظن أنه الإمام السيد أحمد الرفاعي (م ٥٧٨هـ) مؤسس الطريقة الرفاعية ،
- (٣) شخصية خيالية لاوجود لها ، وغالب من يعتقد فيها ويذبح لها القضاء الحوائج ، و أداء النذور، النساء ( راجع معجم نوراللغات ج٣ص٤٦٢ ، وفرهنگ آصفيه ج٣ ص ١٩٨).

فكل حيوان دجاجة كانت أو بعيراً نسب إلى مخلوق و تقرباً إليه ، و اشتهر بهذه النسبة ، كان حراماً و نجساً ، سواءاً نسب إلى ولى أونبي ، أو أب أو جد ، أو عفريت أو جنية ، ومن فعل ذاك ، تحقق عليه الشرك .

#### شركاً متشاكسون، وأسماً من غير مسميات:

قال الله تعالى : • يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار • ما تعبدون من دونه إلا أسماءاً سميتوها أنتم و آباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان • إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ، ذلك الدين القيم و لسكن أكثر الناس لا يعلمون • (1) • .

من المقرر أن العبد الذي كان فيه شركا. متشاكسون في نصب وعذاب، إن العبد هوالذي كان له سيد قاهر يتكفل بقضاء حاجاته، و إصلاح شئونه،

و بصرف النظر عن ذلك ، فأنه لا وجود لهؤلام السادة الأرباب الذين يشركهم الجهال فى ملك الله و ملكوته ، إنما هم من نسج الحيال ، فن الجهال من يتخيسل أن فلاناً بيده إنزال الامطار ، و إرسال السحاب ، و فلاناً بيده الانبات و إخراج

<sup>(</sup>١) سورة ومف الآيتان ٣٩ - .٤ .

الحب، و منهم من يرزق الأولاد، و منهم من يمنح الصحة و الشفاء، ثم يخرقون لها أسماءاً، فيسمون بعضها ببعض الاسماء التي يخترعونها، ثم يعكفون عليها عبادة ودعاءاً، ونداءاً، ثم يمضى على ذلك زمان فينتشر في الناس، ويتمسكون بهذه العقائد والعادات، و ما هي إلا تخيلات، لا وجود لها في الحارج، فليس لهذه المسميات وجود في العالم (١)، و إذا وجد أحد بهذا الاسم، فأنه لا سلطان له في هذا الكون، و مجارى الأمور، و الذي يملك أزمة الأمور، هو الله وحده، و ليس من أسمائه محد أو

<sup>(</sup>۱) اقترن الشرك و الوثيسة بالزور و الاختلاق في أكثر الأمم و الطوائف ، حتى كاتهما رضيعا لبان ، وخدنان لا يفترقان ، وقد شاعت في كل بلاد ، تمسكت بالشرك ، و انقطعت صلما عن تعاليم الأنبياء و صحفهم ، مشاهسد و ضرائح منسوبة إلى شخصيات خيالية ، أو أسطورية لا وجود لها البتة ، و قد كثر النزوير في قضية الأمكنة التي تزار وتشد إليها الرحال ، والضرائح و المشاهد التي تقصد من أنحاء بعيدة ، ولم يصح منها إلا القليل النادر ، وكان من معجزات القرآن ، أنه قرن الشرك بالزور ، فقال : من معجزات القرآن ، أنه قرن الشرك بالزور ، فقال : و فاجتنبوا الرجس من الأوثان و اجتنبوا قول الزور ، فاجتنبوا الرجس من الأوثان و اجتنبوا قول الزور ،

على ، أما الذين سموا بهذه الآسماء ، فهم لايملكون من هذا العالم شيئاً ، أما الذى ينادى بمحمد أو بعلى ، ثم يملك هذا العالم ، فلا وجود له البتة ، إنما هى أسماء سماها الجهال ، و آباؤهم ما أنرل الله بها من سلطان ، ومن عارض أمر الله بأمره رفض و لم تكن له قيمة ، و قد نهى الله عن الاسترسال إلى أمثال هذه الأوهام و الاحلام ، و إن لب الدين و جوهره هؤ أن يمتشل العبد أوامر الله ، ويؤثرها على كل أمر ، و على كل ما شاع فى الناس من الاساطير و التقاليد ، و لكن أكثر النساس مع الاسف لا يسلكون هذا الطريق ، و يؤثرون تقاليد مشايخهم و أعرافهم على أمر الله تعالى .

و قد ظهر من هذه الآية أن النمسك بشرعة و منهاج ، و اللجوء إلى أمر يستند إليه ، هو من الآمور التى خصصها الله لتعظيمه ، فمن عامل مخلوقاً بذلك تحقق عليه الشرك ، و لا طريق للعباد للاهتداء إلى شريعة الله و أحكامه إلا إخبار الرسول ، فمن آثر كلام إمام أو جتهد ، أو غوث أو قطب ، أو عالم أو شيخ ، أو أب أو جد ، أو ملك أو وزير ، أوقس أو سادن ، وطريقتهم على قول الرسول (١)، و احتج بقول شيخ أو أستاذ معارضاً لآية

<sup>(</sup>١) لأن المقصود هو اتباع الله ورسوله ، والعلماء المجتهدون

أو حديث ، أو اعتقد عن الذي يَرْقِيَّ أنه هو الشارع الأصلى ، و أنه كان يتكلم عن الهوى ، و ما توحى إليسه نفسه ، فيفرض ذلك على أمته ، فقد أشرك ، إن الحكم إلا تله ، و الرسول هو الخير الصادق ، فما وافق إخباره من كلام الناس ، قبل ، و ما خالفه ، رد .

## غاية التعظيم فى تذلل و خشوع من حق الله تعالى :

أخرج الترمذي عن معاوية قال قال رسول الله مَرَاكِينَهُ ، من سره أن يتمثل له الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من النار .

و هذا وعيد شديد لمن أحب أن يقف الناس أمامه واضعى

و أثمة المذاهب شراح الكلام الله و رسوله ، يشرحون الفسامض ، و يقربون البعيد ، و يميزون بين الصحيح و الضعيف ، و الناسخ و المنسوخ ، و المجمل و المفصل و يكفون من لم تتوفر عنده شروط الاجتهاد والترجيح ، و صلاحة النقد والتنقيح ، أو لمن بعد زمانه مؤنة البحث والتحقيق ، فن أخذ بقولهم أخذ به كقول شارح ومعلم ، و صاحب اختصاص في الفن ، و تكليف العلى بالاجتهاد و التحقيق تكليف عما لا يطلق ، أما من آثر قول بجمد و التحقيق تكليف عما لا يطلق ، أما من آثر قول بجمد على النصوص الشرعية لمجرد هوى أو عصيسة ، أو حمسة جاهلية ، كان تابعاً لهواه غير متبع سبيل المؤمنين -

أيمانهم على شهائلهم فى غاية الأدب والتواضع ، كماثيل لا تتحرك و لا تتكلم ، و لا تنظر يميناً و شهالا ، و قد أوعده الرسول يحبنم ، فانه أحب أن يعظمه الناس بما يعظمون به الله إذا وقفوا للصلاة واضعى يمناهم على يسراهم فى أدب وخشوع ، فكانه ادعى الألوهية و تشبه بالله ، و قد ظهر من هذا الحديث أن المثرل أمام عظيم أو كبير فى أدب و تواضع لا يقصد به إلا التعظيم من الأمور التى خصصها الله تعالى لتعظيمه .

#### أتعبدون ما تنحتون ؟ :

أخرج الترمسذى عن ثوبان قال ، قال رسول الله على :

« لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائـل من أمتى بالمشركين ، و حتى تعبد قبائل من أمتى الاوثان » .

و يفهم من هذا الحديث أن الشرك نوعان ، النوع الأول أن يجعل لأحد تمثال و يعبد ، و يقال له فى اللغة العربية «صمّ» و النوع الثانى أن يخصص بيت أو شجرة ، أو حجر، أوخشب ، أو قرطاس ، و ينسب إلى أحد ثم يعبد ، ويجل ويعظم ، ويقال له فى العربية « وثن (1) » و يدخل فيه القير ، و مكان جلس فيه

<sup>(</sup>۱) لعل المؤلف رحمه الله بني كلامه هذا على ما نقل عن بعض أثمة اللغة ، أن الصبم ما كان على صورة خلقة البشر، ح

أحدد الصالحين ، و اعتكف اللاربعين ، أو عكف على العبدادة والرياضة ، ويدخل فيه اللحد ، أو عود ينسب إلى أحد الصالحين و الأوليا ، أو ضريح مصنوع من القرطاس منسوب إلى سيدنا حسين بن على (١) ، و العلم (٢) ، وشدة (٣) ، و « ميهدى(١) »

والوثن ما كان على غيرها ، نقله الزبيدى فى تاج العروس عن شرح الدلائل (ج ٨ ص ٣٧١) ، و يؤيده ما قاله ابن منظور فى لسان العرب (ج ١٥ ص ٣٤١) نقلا عن عرفة ، قال : ما اتخذوه من آلهـة فكان غير صورة فهو صنم، وتفرقت صورة فهو صنم، وتفرقت أقوال أثمة اللغة فى تفسيرهما ، و الفرق بينهما و أطاقهما على قال بالعكس ، و منهم من لم يفرق بينهما و أطاقهما على المعنين ، و يظهر من تنبع الآيات و الأحاديث، وكلام العرب ترجيح القول الأول ، و هو الذى اعتمد عليه المؤلف ، و الله أعلم .

(۱) و يسمى فى الهند بـ « تعزيه » و يحمل على الأكتاف فى موكب ، و تنشد عليه الآيات المشجية فى تـأبين الحسين و رثائه ، و ما تحمله من ظـــلم و قسوة ، ثم يدفن فى عاشد اله

(٧) يرفع الشيعة في الهند و العراق أعلاماً كثيرة في محرم ، تشيهاً بالاعلام التي رفيها المقاتلون ، و أنصار سيدنا 🚥

- الحسين ، و أفراد أسرته فى كربلا. فى المعركة التى وقعت ينهم و بين جيش عبيد الله بن زياد
- (٣) يقال في أردو شده ، و شدا ، و هو عسلم يرفع و يطاف به في محرم مع الضرائح المصنوعة من القرطاس و أصله قبضة من فضة تشد بخشب ، و يلفون عليها قماشا أشمر و أخضر ، و الكلمة من شد يشد ، أي ربط ، واجع نور اللغات ج ٣ ص ٤٣٠، وفرهنك آصفيه ج٣
- (ع) بكسر الميم وإشمام النون و تسكين إلها، المهملة ، وكسر الدال ، يضنع الشيعة الامامية شيئاً مربعاً من القرطاس الملون ، ويشعلون في جوانبه الاربعة شموعاً ذات لون أحمر وأخضر ويسعونه و ميهدى ، و و ميهدى ، معناه بالاردية الحناء ، ويضعونه في البيت الذي يضعون فيه الضرائح القرطاسية ( نور اللغات ج ع ص ١٨٤ ) و والامام قاسم ، هو قاسم بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن الحسن أبي طالب زوجه عمه الحسين بينته بكربلاء تحقيقاً لوضية أخيه الحسن ، في سببه عند الشبعة ومقلديهم أن قاسم بن الحسن قد قتل مع عيه شهيداً الشبعة ومقلديهم أن قاسم بن الحسن قد قتل مع عيه شهيداً و هو في الوابعة عشرة من عمره ، و الحماء علامة للفرح و هو في الوابعة عشرة من عمره ، و الحماء علامة للفرح و الوينة يتهادي بها في الأعراس وتصبغ بها العروس راحتها .

ومصطبة (۱) ( توضع عليها الضرائع القرطاسية المنسوية إلى سيدنا الحسين ) ، و مكان تعرد الاسائذة و المشايخ الجلوس فيه للافادة والارشاد ، فيعظمون كل ذلك ، ويقدمون إليه النذور، والقرابين، و يصنعون لبعض الشهداء طاقاً و علماً ، ومدفعاً ، و يقربون إليه الانعام ، و يحافون به ، و يدعون بعض البيوت بأسماء بعض الامراض ، فييت يشتهر باسم ، الجيدرى ، ، و ينسبون بعض البيوت إلى بعض الايلاهات الهندية البرهية (۲)، فهذه كلها أوثان . البيوت إلى بعض النين يصبحون فريسة الشرك والوثية عند دنو الساعة ، وفي آخر الزمان، يكون شركهم من نوع العكوف على أشياء تنسب إلى السابقسين ، فيعتقدون في مذه الأشياء النفع و الضرر ، و يغلون في تقديسها و تعظيمها ، هذه الأشياء النفع و الضرر ، و يغلون في تقديسها و تعظيمها ، خلافاً لمشركين من مشركي الهند و مشركي العرب ، فانهم عبداد

<sup>(</sup>۱) أى « ذكة »، و هو بناء يرتفع عن الأرض ، و يسطح أعلاه للجلوس.

<sup>(</sup>٢) وهنا ذكرالمؤلف أسماماً لهذه الالاهات الاسطورية الحرافية التي يعتقد البراهمة في الهند و الوثنيون أن لها اتصالا خاصاً ببعض الامراض ، والاوباء ، فيطلب منها الشفاء، و التوقى من هذه الامراض ، و يحرص على إرضائها ، و التزلف إليها .

أصنام يعبدون التماثيل و يتمسكون بها ، وكلتا الطائفتين مشركة ، قد أعرضت عن الله و عارضت الرسول عليه و تعاليمه .

#### الذبح تقرباً و تعظيما من حق الله تعالى :

آخرج مسلم عن أبي الطفيل أن علياً رضى الله عنه أخرج معينة فيها : • لعن الله من ذبح لغير الله ٠٠

و قد دل هذا الحديث على أن الذبح لغير الله من الأعمال التى خصصها الله لتعظيمه ، و من ذبح لغير الله (١) فقد أشرك . عودة الجاهلية و عاداتها وعقائدها في آخر الزمان :

أخرج مسلم عن عائشة قالت سممت رسول الله للمن يقول:
لا يذهب الليل والنهار ، حتى يعبد اللات والعزى ، فقلت يا رسول
الله إن كنت لاظن حين أنول الله : « هو الذى أرسسل رسوله
بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ، ولو كره ألمشركون (٢)»

<sup>(</sup>۱) لا يدخل فى ذلك كما يعرفه كل عاقل ، ما يذبح الصافة ، و إكرام العنيف ، و الولائم ، إنما يدخل فى ذلك ما يذبح التقرب عن طريق الاعتقاد الدينى ، و جلب النفع ودفع الصرر تعبداً و تقرباً ، وكتب الفقه مليئة بالنصوص، و الاحكام فى المنع عن الذبح لغدير الله و تحريم أكل لحد كما مر سابقاً .

<sup>(</sup>٢) سورة النوبة الآية ٣٣٠

أن ذلك تام ، قال إنه سبكون من ذلك ما شاء الله ، ثم يبعث الله ربحاً طيبة ، فتوفى من كان فى قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان ، فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم .

و قد دل هذا الحديث على أن للشرك القديم ، و الوثنية البائدة عودة و انتشاراً فى آخر الزمان ، و قد تحقق ما أخبر به الرسول على ، فقد بدأ الشرك القديم - الذى ظن كثير من الناس أنه قدانقرض - ينتشر بجواز مايغعله المسلوق مع النبي على ، و الأوليا ، و الأيمة ، والشهداء من الأعمال الشركة ، فنهم من يؤمن بتائيل الكفار فيقلدونهم فى عاداتهم وتقاليدهم ، مثل السؤال من سدنة الهياكل ، ويوت الأصنام ، واللجوء إليهم فى المعضلات والميهمات ، والايمان بالسعد والنحس ، وتأثير الأنوا والنجوم ، والمنوع للالهات (1) التي خصصت لبعض الأمراض ، والتقرب والمنون فى المعند ، و المجود أيام و مواسم جاهلية ، يحتفل بها الوثنيون فى الهند ، و المجوس فى إيران ، و اتخاذها أعياداً ، وأيام فرح و سرور ، و أكل و شرب ، و إفارة بيوت و تزييها ، فرح و سرور ، و أكل و شرب ، و إفارة بيوت و تزييها ،

 <sup>(</sup>۱) هنا ذكر المؤلف أسما للآلاهات الهندية (الميثولوجية) التي يعتقد مشركو الهند
 فها التصرف في العالم ، و الصلة القوية بيعض الآمراض الفاشية .

مثل و ديوالي (۱) ، في الهند و و النوروز ، و و المهرجان، من أيام الفرس و المجوس ، و الاعتقداد في القمر و العقرب تحت الشعاع ، و إن هذه كلما من عادات الهنداد و المجوس ، التي انتشرت في المسلمين ، وقد تبين من ذلك أن الشرك يتسرب إلى المسلمين ، إذا هجروا القرآن و الحديث ، و تمسكوا بعادات الآباء و الاجداد ، و تقاليدهم .

#### فتنة الشيطان في آخر الزمان :

أخرج مسلم عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله ملك يخرج الدجال فيبعث الله عيسى بن مريم فيطلبه فيهلكه ، ثم يرسل الله ريّحاً باردة من قبل الشام ، ولا يبقى على وجه الارض أحد

<sup>(</sup>۱) يوم ينيرالهنادك في الهند فيه بيوتهم، ويشعلون مصاييح وسريحاً، ويلعبون بالألعاب النارية ، ويصنعون أنواعاً من الحلاوى، ويتهادون بها ، ويتقربون بها إلى إلهة الثروة والسعادة ، التي يسمونها « الجبهمي » ، و يلحق بذلك يوم الاحتفال بوفاء النيل ، وعيد شم النسيم في مصر ، من أراد التفصيل فعليه بمراجعة كتاب « اقتضاء الصراط الميستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، لشيخ الاسلام ابن تيمية ، و «كتاب الابداع في مضار الابتداع » للشيخ على محفوظ من علماء الازهر.

فى قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته ، فيبتى شرار الناس فى خفة الطير ، و أحلام السباع لا يعرفون معروفاً ، و لا ينكرون منكراً ، فيتمثل لهم الشيطان ، فيقول ألا تستحيون فيقولون ماذا تأمرنا ، فيسامرهم بعبادة الأوثان ، و هم فى ذلك دار رذقهم ، حسن عيشهم .

وقد دل هذا الحديث على أنه ينقرض الجيل المؤمن، الراسخ في العلم، ويخلفه السفهاء الذين طاشت أحلامهم، وخقت أجسامهم، و قويت ضراوتهم، و أسفوا إلى مستوى الحيوانات، و فقدوا صلاحية النمييز بين الخير والشر، فلا هم لهم إلا ابتزاز الأموال، و النهام الحرام، فيأتيهم الشيطان، و يقول لهم إنه من العدار أن يعيش الانسان بلا دين وطريق، فيقبلون على الدين، ويبحثون عنه، و لكنهم لا يصدرون عن كلام الله ورسوله، بل يحكمون عقولهم (الحيوانية الصيانية) فيخترعون طرقاً في الدين، ويتردون في مستنقع الشرك، فيوسع لهم في الرزق، و يطيب عيشهم، فيزدادون بذلك إيغالا في الشرك، و بعداً عن الهدى، اغتراراً في الرزق، و نجاحاً في المارب.

🗝 منجب أن يحدد الانسان مكر إلله ، لأن العبد قد يكون

مشركا ، طالباً من غير الله تحقيق أمانيه ، و قضاه مآربه ، فيقضى الله حاجاته ، و يعطيه سؤله امتحاناً و إمهالا ، و يحسب أنه يحسن صنعاً ، فلا يثق الانسان بالنجاح و لا بالحيسة في الأماني و الرغات و لا يجعلهما ميزاناً لحير أو شر ، و حق و باطل، و لا يترك دين الحق دين التوحيد ، لعسدم تحقق بعض الرغبات و الحيبة في بعض الآمال .

وقد دل الحديث على أن الانسان مهما غاص فى المعاصى ، و طرح الحشمة و الحياء ، و لم يقصر فى أكل أموال النساس بالباطل ، و لم يميز بين الحنير و الشر ، كان أفضل من المشرك ، و بمن يعبد غير الله ، لأن الشيطان يرضى بأن يقلع الانسان عن هذه السيئآت ، و يكف عن الذنوب ، و يتمسك بالشرك .

و أخرج الشيخان عن أبي هريرة قال قال رسول كل لا تقوم الساعسة حتى تضطرب أليسات نساء دوس حول ذى الخلصة (١).

<sup>(</sup>۱) و تمام الحديث و و كان صباً تعبدها دوس فى الجاهلية بقبالة ، قال النووى فى شرح هذا الحديث : أليات بفتح الهمزة و اللام ، معناه أعجازهن ، و المراد يصطربن من الطواف حول ذى الخلصة ، أى يكفرون و يرجون =

و قد دل هذا الحديث على حرمة الطواف حول كل بيت إلا حول البيت العتيق ، الذى هو بيت الله ، وضع مباركا وهدى للناس .

الى عبادة الاصنام وتعظيمها ، و « تبالة ، موضع بالين، و ذو الحلصة بفتح الحا. و اللام بيت صنم ببلاد دوس . انتهى مختصراً .

# الفصل الخامس® في

رد الاشراك في العادات

ولوع الفلسفات الوثنية ، والعقول الضعيفة بالاناث وتقليد المسلمين للشركين في ذلك:

قال الله تبارك و تعالى: • إن يدعون من دونه إلا إناثاً و إن يدعون إلا شيطاناً مريداً ، لعنه الله ، و قال لاتخذن من عادك نصيباً مفروضاً ، و لاصلنهم و لامنينهم و لامرنهم فليبتكن آذان الانعام و لامرنهم فليغيرن خلق الله ، و من يتخذ الشيطان ولياً من دون الله فقد خسر خسراناً مبيئاً يعدم و يمنيهم ، و ما يعدم الشيطان إلا غروراً ، أولئك مأوام جهنم و لا يجدون عنها عصاً (١) » .

مبتذكر فى هذا الفصل الآيات و الاعاديث التى تدل على أنه لا بجوز السلم أن يعظم غير الله بما يعظم به الله ، فى عاداته وأمور دنياه . (المؤلف) (١) صورة النساء الآيات ١١٧ إلى ١٢١ .

و مفهوم الآية أن المشركين قصارى جهدهم مراقبة الآناث، وصرف الهمة إليهن (١) بجميع القوى ، وتمثلهن ، واللهج بأسمائهن لجلب المنافع و دفع المصار ، فنهن من يختار اسم السيدة فاطمة ، و منهم من تمسك بأسماه إناث أخرى (٣) ، و جنيات ذات ألوان مختلفة ، وإلاهات من إلاهات من إلاهات

<sup>(</sup>۱) و هذه الآية الفرآنية من معجزات الفرآن، فان معظم وثنية الأمهم المشركة كالاغريق و الهنود، و أساطيرهم الحرافية تدور حول الالاهات، وطبقة الاناث، وشغفهم و هيامهم بهن، و خضوعهم لهن، قد بذ شغفهم بالآلهة الذكور، وباسمهن بنيت أكثر الهياكل، وتغنت الفلسفة، و علم الالهيات بهن، يصدق ذلك من قرأ تاريخ الفلسفة البونانية، و الميثولوجية الهندية، و صدق الله العظيم: و إن يدعون من دونه إلا إناناً ،

<sup>(</sup>۲) المشهور أنها كانت امرأة فرعون التي وصفها القرآن بالايمان و الاستقامة ، و لقيت الآذى في سبيل عقيدتها ( راجع تفسير ابن كثير سورة التحريم ) .

<sup>(</sup>٣) ذكر المؤلف هنا أسما هندية كثيرة لم نر لزوماً لذكرها ، وقد شغلت فى الميثولوجية الهندية مكاناً واسعاً ، وسيطرت على عقول كثير من الناس فى الهند -

الوثنيين تعزى إليها قدرة و تصرف فى الكون ، وصلة خاصة بعض الامراض و الأوبا ، و تأثير فى الوقاية عنها ، و ما هى إلا تخيلات و توهمات ، وليس هناك أثنى و لا ذكر ، إنما هو تحليق فى عالم الخيال ، و تسويل من تسويلات الشيطان .

و هذا الذي قد يتسلط على الانسان ، و قد يأتى بعجائب و مخاريق ، ليس إلا شيطاناً ، و إليه تصل نذورهم و قرابيهم ، و مؤلاً. يقدمونها إلى هذه الاناث المتخيلة ، و يتلقفها الشيطان فلا ينتفعون بها ، لآن الشيطان رجيم ، قد طرده الله و خذله ، فلا يستفاد منه في الدنيا فضلا عن الدين ، ومتى نفع العدو عدوه ؟

#### تغيير خلق الله بأمر الشيطان :

و قد أعلن الشيطان أمام الله أنه لا بد أن يتخذ من عاده نصيباً مفروضاً ، و يضلهم و يمنيهم ، و يأمرهم ، فيبتكون آذان الانعلم تقرباً إليه ، و إشعاراً له ، و يأمرهم فيقلدونها ، ويضعون لها علامات ، مثل صبغ وجوههن بالحنا ، و تقليدهن أقاليد الظهور ، كما يفعل بالعريس في الهند (١) ، ويوضع النقد في أفواههن ، و يدخل في ذلك كل إشعار لحيوان تقرباً إلى إله أو إلهة ، و قد

<sup>(</sup>۱) و هـــذه كلها عادات المشركين من المسلمين و غير المسلمين فى الهند، مع الحيوانات و الانعام .

وعدهم الشيطان بأنه يأمرهم فيغيرون خلق الله الذي خلقهم عليـه ، فبعضهم يرسل ضفيرة باسم آلهتهم و معظميهم ، و منهم من يثقب أنفه و أذنه إظهاراً للخضوع و الاستكانة ، و الرق و العبودية ، و منهم من يحلق لحيته تجملا و تزيناً ، و منهم من يتظاهر بالفقر بحلق الحاجبين ، وشعر اللحبة و الرأس. وهذه كلها من وساوس الشيطان ، و معارضة لله و لرسوله ، و من يتخذ الشيطان ولياً من دون الله فقد خسر خسرانًا مبينًا ، فان الشيطان لايملك إلا النزغة ، و النفثة في القلب ، و قد يعد و يمني ، و يسترسل الانسان إلى هذه الأماني و الاحلام ، و يغرق في التخيل ، و يبعد النجعة ، و كله بناء منهار ، و قصة جحا (١) ، و بذلك يضل الانسان عن طریق الهدی ، و یبعد عن الله ، ویجری ورا. الخلق ، فلایتحقق إلا ما قدره الله ، و جرى به قلم القضاء ، لا تنفع فيــــه هذه الاعتقادات ، وكلهما وساوس شيطانية ، لا يكاد الانسان يخرج منها ، فيخسر دينه ، و يخلد في النار .

<sup>(</sup>۱) شخصية أسطورية يضرب بها المثل ، فىالاسترسال ؛ وإرخاء العنان فى التخيل و النمنى ، و ما هو إلا كن يحاول القبض على الرياح ، أويكتب على سطح الماء .

### جحد المشركين بنعمة الله ، و تفنن في تعظيم غير الله و شكره :

و قال الله تعالى: « هو الذى خلقكم من نفس واحدة ، و جعل منها زوجها ليسكن إليها ، فلما تغشاها حملت حملا خفيفاً فرت به ، فلما أثقلت دعوا الله ربهما اثن آتيتنا صالحاً لسكون من الشاكرين . فلما آتاهما صالحاً جعلا له شركا. فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون ، (1) .

و قد دلت الآية على قلة وفاء الانسان و كنوده ، وكفره بالنعمة ، فقد خلقه الله ، و رزقه زوجاً يأنس بها ، ويتعاون معها على قعناء الحياة السعيدة الهنيئة ، و جعل بينهما مودة و رحمسة ، فلما قرب المخاض ، و بدت آثار الولادة دعوا الله ربهما اثن آتيتنا صالحاً لنكونن من الشاكرين ، فلما رزقا الولد ، أقبلا على غير الله بالخضوع و النذر ، و تقديم القرابين ، فنهم من يأخذ الولد إلى قبر ، و منهم من يحمله إلى نصب ، ومنهم من يرسل فى رأسه ضفيرة باسم أحد الصالحين ، أو الأولياء المقربين ، و منهم من يرسله عافياً يقلده قلادة ، و منهم من يقيد رجله بقيد ، ومنهم من يرسله عافياً المستجدى الناس و يكدى ، و لا يشتغل بشتى من أمور الدنيا ،

<sup>(</sup>١) سورة الاعراف الآيتان ١٨٩ ١٩٠

یقال هذا صعلوك فلان من الصالحین ، و منهم من یسمی ولده نبی بخش « هبـة نبی » أو بدلی بخش « عطا علی » أو بیر بخش « رزق الشیخ » أو سیتلا بخش ، أی منحـة سیتلا (۱) ، و هی الالهة التی یتق بها من الجدری (۲) ، أوبكنكا بخش ، هدیة نهراللكنج

( راجع معجم نور اللغات ج ۱/ ص ٤٠) ويظهر أن اللجوء إلى غير الله من آلهة منحوتة، وشخصيات متخيلة فى تفريج الكرب والشفاء من الامراض، قد انتشر قديماً فى الهند، خصوصاً فى النساء الجاهلات من الامــة الاسلامية، فقد جاء فى رسالة للامام أحمد بن عبد الاحد السرهندى المتوفى ١٠٣٤ه. كتبها إلى امرأة صالحة من أتباعه ما ترجمته: لقد أدى كثيراً من النساء إمعانهن فى الجهالة إلى الاستعانة الممنوعة فى الشريعة الاسلامية بغير الله، و دفع البلاء بأسماء مصطنعة ما أنزل الله بها من سلطان فتورطن بذلك فى الشرك والعادات الشركية تورطاً قييحاً ، و يظهر ذلك جلياً ، إذا انتشر مرض الجـدرى الذى تسميه النساء فى الهند و بسيتلا ، فتقع الصالحات منهن ◄

<sup>(</sup>۱) اسم إلحة هندية يعتقد عادها أنها تملك مرض الجدرى ، فلا يصاب الانسان به إلا بارادتها ، و لا يشنى منه إلا باذنها ، وقد يطلق هذا اللفظ على مرض الجدرى أيضاً ، ( راجع معجم نور اللغات ج ٣/ ص ٤٠)

المقدس عند الهنادك ، و الله غى عرب عبادتهم و نذورهم ، فلا يضرونه ، و لا ينقصون من ملكه شيئًا ، ولكن على أنفسهم يجنون ، و يستحقون سخط الله و لعنته .

#### تطفيف الكيل مع الله ، و إيثار عليه :

وقال الله تعالى : « وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والانعام نصيباً ، فقالوا هذا لله بزعمهم ، وهذا لشركائنا ، فما كان لشركائهم ساه فلا يصل إلى الله ، و ما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساه ما يحكنون (١) ، .

و هذا شأنهم فی الزروع ، فهم یطففون الکیل مع الله ، و یکفرون نعمة الله ، فهم أکثر أدباً ، و أشد دقة فی استیفاه ما قسموا لشرکائهم ، فلا یتساهلون فیه ، و لا یسمحون بأن تعبث به ید ، أو یعتدی علیه معتد ، أما ماکان لله فمعرض للخطر و التلف ، و الزیادة و النقصان ، ینقص و لا یزداد ، و ما ضم

و الطالحات فريسة لهذا الجهل و الكفر ، ويندر وجود امرأة سلت من دقائق هذا الشرك ، وامتنعت عن العسك بتقليد من التقاليد الشائعة في هذا الأوان إلا من عصم ربك مكتوب رقم الحسوسائل الامام أحمد بن عبدالاحدالسرهندى .

<sup>(</sup>١) سورة الاثمام الآية ١٣٦.

منه إلى قسط الشركاء فلا بأس به (١) .

شرع ما لم يشرع ، و النزام ما لا لمزم :

وقال الله تعالى: • وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لايطعمها إلا من نشأ بزعمهم ، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لايذكرون السم الله عليها افتراءاً عليه ، سيجزيهم بما كانوا يفترون ، (٢) .

و المقصود أن الناس يشرعون شرائع، ويلتز،ون التزامات، ليس مصدرها وحى أو إلهام، أو تشريع إلهى، إنما هى مجرد الآهوا، والظنون، فيقولون: الطعام الفلانى محظور مقدس يتناوله فلان، ولا يمسه فلان، و قد يسيبون أنعاماً ويحرمون ظهورها، فلا يركبها أحد، و لا يحمل عليها حمل، فأنها خصصت لفلان، وقصد بها التقرب إليه فيجب تعظيمها، وأنعام لا يذكرون اسم القه

<sup>(</sup>۱) وهذا شأن كل من كلف التقسيم أو الانصاف بين فريقين، فريق يتصل به بعاطفة وحب، وخوف و رجاء، وفريق كانت صلنه به ضعيفة سطحية، أو تقليديه قانونية، لا يجد فى نفسه الدفاعاً أوحماساً للانصاف معه، أو إيفائه حقه، فيخس نصيبه من حيث يشعر أو لا يشعر .

<sup>(</sup>٢) سورة الانمام الآية ١٣٨ .

عليها ، و إنما ينوون بها التقرب إلى غير الله ، و الذبح باسمه ، م متقدون أنهم بذلك ينالون رضا الله ، ويقضى الله بذلك حاجاتهم ، و كله افتراء سيلقون جزاءه .

و قال الله تعالى: « ما جعل الله من بحيرة و لا سائية ولا وصيلة و لا حام (١) ، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب ، وأكثرهم لا يعقلون (٢) ، .

(۱) و يفسر هذه الآية ما رواه البخارى في صححه بسنده ، عن سعيد بن المسيب قال : « البحيرة التي يمنع درها للطواغت ، فلا يحلما أحد من الناس ، والسائبة التي كانوا يسيبونها لآلهم لا يحمل عليها شئي ، قال وقال أبو هريرة قال رسول الله عليه رأيت عرو بن عامر الحزاعي يجر قصبه في النار كان أول من سيب السوائب ، و الوصيلة الناقة البكر تبكر في أول نتاج الابل ، ثم تشي بعد بانثي ، وكانوا يسيبونها لطواغيتهم ، إن وصلت إحداهما بالآخرى ليس بينها ذكر ، والحام ، فحل الابل يضرب الضراب المعدود ، فاذا قضي ضرابه ، و دءوه للطواغيت ، وأعفوه من الحل فلم يحمل عليه شئي ، و سموه الحام ، والحام ، في الحام ، والحام ، والحام ، والحام ، والحام ، والحام ، والحام ، والحواغيت ، وأعفوه من الحمل فلم يحمل عليه شئى ، و سموه الحام ، و معوه الحام ،

و قد ذكر الله أن شيئاً من ذلك لم يشرعه الله ، إنما هو القراء منهم ، و قد دلت الآية على أن تخصيص داية باسم رجل عن يعتقد فيهم « القدرة على النفع و الضرر ، و الحاية والنصر ، و إشعارها بذلك ، و تعيين أن لا يتقرب إلى فلان إلا ببقرة ، و لا إلى فلان إلا بدجاجة ، كلها تشريعات باطلة ، ما أزل الله بها من سلطان ، و التزامات ليس مصدرها إلا السفاهة ، والهذيان ، ومعارضة أحكام الله وشريعته .

و قال الله تعالى: دو لا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب لهذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون (١).

والمقصود النهى عن الاستبداد والافتيات فى التحليل والتحريم، و الاباحة و المنع ، اعتباداً على الاهواء و الاعراف ، والتقاليد، و العادات، فإن هذا من التشريع فى الدين ، و التشريع من حق الله سيحانه وحده .

أما مايعتقده بعض الناس، أن من فعل كذا تحققت مطالبه، و إلا أصيب بالاخفاق، و تطرق إليه الفساد، فهذا لا أصل له، فأنه لا يفلح المفترى على الله :

<sup>(</sup>١) سورة النحل الآية ١١٦ .

ويدخل في هذا التحذير ما شاع في الناس من النهي عن أكل التنبول، و لبس الثوب الأحر في شهر محرم، و خونهـــم من ارتكاب هذين الأمرين ، و من قناول الرجال لطعام يطبخ للسيدة فاطمة ، و ما يلتزمه الناس من خضر في تهيئة هذا الطعام ، وأن تتجمل النساء اللاتي يتناوان هذا الطمام بكنذا وكذا من أسباب الزينة ، ولا تأكله جارية ، وامرأة نزوجت بزوج ثان ، ولاتقربه امرأة من الطبقة الوضيعة على عرف أهل الهند ، و لا فاجرة ، وما تعارفه الناس من تخصيص الحبيص (١) ، بزاد الشبخ عبدالحق وما يوصون به من الآخذ بالاحتياط ، و النزام الأدب في تهبئته ، و يمنع منه من يستعمل النارجيلة ، و ما خصص لشاه •ـــدار ، و الشيخ أبي على (٢) القلندر ، و لأصحاب الكهف من أطعمة ، لها أنواع خاصة ، وأوزان محدودة ، وما اعتاده الناس، وتمسكوا يه من تقاليد و عادات في الأعراس ، و الزواج ، و على إثر

<sup>(</sup>١) الحنيص: الحلواء المخبوصة، وخبص الشئي بالشئي: خلطه.

<sup>(</sup>۲) هو شرف الدين أبو على القلندر الباني بنى أحد الأوليا.
المشهورين بأرض الهند، أخذ الطريقة عن الشبخ شمس
الدين التبريزى، وكان فى الطريقة السهروردية، كانت
وفاته سنة ٤٢٧ه، ودفن فى وبانى بت ،

موت رجل من الاقارب ، و فى المآتم ، و ما يحرم من الزواج بعد موت رجل من الاقارب و العظماً ، و يمنع هؤلاً عن حضور مذه الاعراس ، و ما يكره من أعمال ، و صنع بعض الاطعمة ، و صنع بعض أنواع الكانخ و المخالات فى البيوت ، و لبس ملابس من اللون الازرق لبعض الناس ، ومن اللون الاحمر لبعض الناس ، وبعض أنواع القماش لبعض الطبقات (۱) ، فكل ذلك من اختراع الناس ، و تفنتهم فى الضلال ، و الحكم بغير ما أنزل الله ، ومن أنواع الشرك و الندخل فى ملكه و ملكوته ، و معارضة شرعه بشرع يشترعونه

اعتقاد التأثير فىالأنواء والكواكب

#### في العالم، إشراك بالله:

أخرج الشيخان عن زيد بن خالد الجهنى ، قال صلى بنا رسول الله يُطلِقُهُ صلاة الصح بالحديبية على إثر سما. كانت من اللبل فلما انصرف أقبل على الناس ، فقال مل تدرون ماذا قال ربكم ، قالوا الله و رسوله أعلم ، قال قال: أصبح من عبادى مؤمن بى ،

<sup>(</sup>۱) هى أعراف وعادات جاهلية تسرلت إلى مسلمى الهند بحكم اختلاطهم لجيرانهم الوثنيين والبراهمة ، واشتد تمسكهم بها ، حتى كأنها نصوص قرآنية ، وأحكام شرعية ، بل هي أشد .

وكافر بى ، فأما من قال مطرنا بفضل الله و رحمته ، فذلك مؤمن بى ، و كافر بالكواكب ، و أما من قال مطرنا بنو. كذا ، فذلك كافر بى ، و مؤمن بالكواكب .

و مغزى الحديث أن من اعتقد للنجوم تأثيراً فى العالم ، وعبد و ما يحدث فيه من الحوادث ، كان عند الله بمن كفر به ، وعبد النجوم ، و من عوا كل ما يحدث فى العالم من خير وشر ، ومن حوادث و أمور إلى الله وحده كان عند الله من عباده المقبولين ، الذين تبرأوا من عبادة النجوم والكواكب .

و قد دل الحديث على أن الايمان بأن من الساعات ما تأتى بالسعد و منها ما تأتى بالنحس ، وسؤال المنجمين عن ساعة سعد وعمس ، والاعتماد الكلى على مايخبرون به ، من الشرك ، فان لها صلة بالنجوم ، والايمان بالنجوم وتأثيرها من خصائص عباد الكواكب . الاعتماد على العرافة و الكهانة ،

## والمخبرين بالمغيبات كفر وجبت:

أخرج رزين عن ابن عباس قال قال وسؤل الله مَلْقَلَّمُ: من اقتبس باباً من علم النجوم بغير ما ذكر الله ، فقد اقتبس شعبة من السحر ، المنجم كاهن ، و الكاهن ساحر ، و الساحر كافر .

و معلوم أن الله تبارك و تعالى قد ذكر النجوم والكواكب

ف كلامه ، فاتها آية من آيات الله ، و تنطق بقدرته وحكمته، وقد زين الله بها السهاوات الدنيا ، و هي رجوم الشياطين ، و لم يذكر أن لها دخلا في ملكوت السهاوات و الأرض ، ولها صلة بسعادة البشر وشقائهم ، فمن عدل عما ذكره الله من فوائدها إلى ما لم تخلق له هذه النجوم ، و يستدل بها على الغيب ، كما يفعل البراهمة من تلقف بعض الآخرار من الجن ، و إخبار الناس بها ، و يقال لها بالعربيسة الكهان ، فطريق المنجم و الكاهر سواء ، والكمان يتوددون إلى الجن ، كما يفعل السحرة بالايمان بهم و ندائهم ، و تقديم الندور و القرابين إليهم ، فهذا كله من الكفر .

أخرج مسلم عن حفصة زوج النبي مَرَائِكَةٍ قالت : قال الذي مَرَائِكَةٍ : من أتى عرافاً فسأله عن شتى لا يقبل صلاته أربعين يوماً .

وقد عرفنا من هذا الحديث أن من أنى العراف الذى يدعى الاخبار بالغيب ، لم تقبل عبادته أربعين يوماً ، لآنه قد أشرك ، والشرك يطمس فور العبادات كلها ، ويدخل فى هذا الحكم المنجمون و الرمالون ، و المشتغلون بعلم الجفر ، و من يدعى الكشف المطلق و الذى لا يخطئ و لا يقع خلافه أبداً ، ومن يدعى الاطلاع على الغيب ، و الاخبار به عن طريق الاستخارة بالقطع و البت .

# مظاهر هعف الاعتقاد والسخانة في أهل الجاهلية ، و مقلديهم من المسلمين :

و يؤيد هذا الحديث أحاديث أخرى صحيحة ، منها ما أخرج أبو داؤد ، عن قبيصة أن النبي مَرِّئِيَّةٍ قال : العيافة ، و الطرق ، و الطيرة ، من الجبت .

و ما أخرج أبو داؤد عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله عليه عليه عليه عليه الله عليه الطيرة شرك .

و قد اعتاد العرب النطير ، و قد نهى رسول الله مَلِيَّةِ عن ذلك مرة بعد أخرى ليقلع الناس عن هذه العادة .

ومنها ما أخرج أبو داؤد عن سعد بن مالك أن رسول الله ما الله علمة و لا عدوى و لا طيرة ، و إن تكن الطيرة في شي فني الدار ، و الفرس و المرأة (١).

<sup>(</sup>۱) و روى البخارى من حديث ابن عمر رهنى الله عنه أن رسول الله مُلِيَّةٍ قال: الشؤم فى الدار و المرأة و الفرس، و تفسيره ما رواه الطبرانى من حديث أسما، بنت عبس قالت: يا رسول الله ما شؤم الدار؟ قال: صبق ساحتها وخبث جيرانها، قيل: فما شؤم الدابة؟ قال: منعها ظهرها وسوم خلقها، قال: فما شؤم المرأة؟ قيل عقم رحمها وسوم خلقها.

و قد اشتهر فی جهال العرب أن من قتل و طل دمه ، و لم يؤخذ بثاره ، خرج من هامته طائر ، يقال له الهامة ، و هني كالبومة ، فما تزال تستفيث ، وتهيم على وجهها ، حتى يؤخذ بثاءر ، و قد ذكر النبي عراق أنه باطل ، فن زعم أن الانسان يتمثل بعد موته بحيوان ، فقد كذب على الله ، وكان من الاعتقادات الشائصة في العرب أن بعض الامراض ، كالجرب و الجذام ، تتصدى ، وتنتقل من إنسان إلى آخر ، وهي كلها اعتقادات باطلة ، وشائعات لا أصل لها .

وظهر من هذا ، أنه ما اعتاده الناس من الابتعاد عن ولد يصاب بالجدرى ، ومنعهم الأولاد عن أن يقتربوه مخافة أن يصابوا بهذا المرض قطعاً ، فهو من عادات الجاهلية كذلك (١) .

و قد اشتهر عندهم أن الآمر الفلانى لم يوافق فلاناً ، و أنه لم يوفق فيه ، و لم يكن النجاح حليفه ، و إن كان الليمن و الشويم أصل ، فهما فى الدار ، و الفرس ، و المرأة ، فقد تكون ميمونة مباركة ، و قد تكون تعسة مشتومة ، و لكن لسان النوة لم بحدد السبيل إلى معرفة ذلك ، حتى يحكم الانسان، بيمنها و شؤمها ،

 <sup>(</sup>١) هذا إذا كان الاعتقاد مبنياً على تأثير قرة لا تبصر ؛ أو على عقيدة دبنية ،
 أماسها النصرف ؛ أو القدرة على الاصابة .

و ما عنه الناس من أمارات لذلك مثل الدار التي يصور الناس على بابها ، و على ميزابها فم الاسد ، و مثل أن يكون على جبين الفرس مثل نجم ، و أن تكون المرأة سوداً اللسان، فهي مشومة ، فلا أصل له ، بل يجب على المسلين أن لا يحتفلوا بأمثال هسذه المترهات ، و يجب عليهم إذا اشتروا بيتاً جديداً ، أو استأجروه أو ظفروا بجواد ، أو تزوجوا عقبلة أو جارية ، أن يدعوا الله أن يقدر فيها الحتير ، و يبارك فيها ، و يتعوذوا بالله من شرها ، و شر ما جبلت عليه ، و لا يشغلوا نفوسهم بالحكم على أمور قسد مضت ، فيقولوا وافقنا الأمر الفلاني ، و لم يوافقنا الأمر الفلاني . أخرج البخاري عن أبي هربرة قال : قال رسول الله مربية قال المربية مربية والم يوافقا الأمر الفلاني .

لا عدوى (١) و لا مامة و لا صفر .

<sup>(</sup>۱) وردت أحاديث بنني العدوى كاجاء في الحديث الذي رواه البخارى، ووردت أحاديث في إثباتها ومنها «فرمن المجذوم فوارك من الاسد» وكثرت أقوال العلماء في ذلك والمرجح حمل الحظاب بالني والاثبات على حالتين مختلفتين فحيث جاه « لاعدوى » كان المخاطب بذلك من قوى يقينه وصح توكله يحيث يستطع أن يدفع عن نفسه اعتقاد العدوى فعلى هذا يحمل حديث جاير في الاكل مع المجذوم كما سيأني في متن ★

و قد اشتهر فی الجهال أن الذی أصیب بالنهامة فیأكل و لا یشبع ، و یسمیه الاطباء بجوع الکلب ، والعامة بجوع البتر ، فقد دخل فی بطنه عفریت أو شیطان یأكل كل ما یتناوله الانسان فلا یشبع ، و كانوا یسمونه بصفر (۱) ، و هو الذی جا نفیه فی هذا الحدیث .

الكتاب و سائر ما ورد من جنسه ، و حيث جا ، فر من المجذوم ، كان المخاطب بذلك من ضعف يقينه فلا يكون له قوة على دفع اعتقاد العدوى فأريد بذلك من باب اعتقاد العدوى ، و قد فعل من الله الامرين ليتأسى به كل من الطائفتين ، وقال بعضهم إن المراد بالني أن شيئاً لا يعدى بطبعه نفياً لما كانت الجاهلية تعتقده بل باجراء الله تعالى العادة في النعدى ، انتهى مقتبساً من « لامع الدراري على جامع البخارى ، للحسدث الكبير الشبخ محمد زكر الكانده لموى .

<sup>(</sup>۱) قال القسطلانی فی شرح البخاری: وهو فیما قیل دانة تهبج عند الجوع ، و ربما قتلت صاحبها ، و كانوا یعتقدون أمها أعدى من الجرب ، و هذا ذكره مسلم عن جابر بن عبدالله فی حدیثه المروی عنده فندین المصیر إلیه ، (ج۸ ص ۲۱۸)

و معنى ذلك أن ما يعتقده الناس فى بعض الأمراض أنها من تأثير الشياطين ، و العفاريت ، و أنها من تصرفاتهم ، باطل لا أصل له ، مثل ما ذكرنا عن مرض الجدرى و غيره من الأمراض التي يوبطها المشركون فى الهدد ببعض الالامات ، والفوى المتصرفة فى العالم .

و قد اشتهر فی الجهال أن شهر صفر نحس، یجب أن یکف الناس فیه عن أعمال ذات قیمة وخطر ، مثل الزواج ، والاسفار، و النجارات ، و المعاملات (۱) ، و بدخل فی ذلك ما یعتقسده جهال الهند أن الایام الشلائة عشر الاولی من شهر صفر مشتومة نحسة بصفة خاصة ، ینزل فیها البلا ، و یسمونها بد « تیره تیزی (۲) ، فتضد الاعمال و تحبط المساعی ، و كذلك یخصصون بعض الایام

<sup>(</sup>۱) قال البيضاوى فى شرح و لا صفر : هو ننى لما يتوهم أن شهر صفر يكثر فيسه الدواهى (شرح البخارى للقسطلانى ج ۱/ ص ۱۹۸ ) و فى • بجمع بحار الاتوار ، للفتى : و قيل هو الشهر المعروف ، زعوا أن فيه يكثر الدواهى والفتن ، فنفاه الشارع (بجمع بحار الاتوار ج ۲/ ص ۲۰۱)

من الشهر بالنحس ، فيترقفون عن مباشرة بعض الأعمال المهمة فيها ، بل يجب أن يكون جل الاعتماد على الله تعالى ، و الايمان بأنه هو الضار النافع ، والمعطى المانع ، والمؤثر الحقيق فى الأشياء

و قد أخرج ابن ماجة عن جابر أن رسول الله ملك أخذ يد مجذوم فوضعها معه فى القصعة ، فقال : كل ثقة بالله و توكلا عليه.

كل كلمــة تدل على الجهل بالله و إساءة الأدب معه لا بحل السكوت عليهــا:

أخرج أبو داؤد عن جبير بن مطعم قال أنى رسول الله مَلِيَّةِ أعرابي فقال جهدت الأنفس، و جاع العيال، وهلكت الأموال فاستسق الله لنا، فأنا نستشفع بك على الله، ونستشفع بالله عليك، فقال النبي مَلِّقَةِ سبحان الله سبحان الله فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد، شأن الله أعظم من ذلك، و يحك أندرى ما الله، إن عرشه على سماواته هكذا، و قال بأصابعه مثل القبة عليه، و إنه لينظ به أطيط الرحل بالراكب.

وقد علمنا من هذا الحديث شدة استنكار النبي الله الله عرابي الذي قال إما نستشفع بك على الله ، ونستشفع بالله عليك، وكيف

فزع لذلك ، و استشعر الخشية و هيبة الله ، و جعل يسلح الله ، و يكثر من التسبيح و التنزيه ، و تغيرت وجوه الناس من الهيبـة و الدهشة ، و أوضح أن من يستشفع به على أحـــد يكون عادة أحط شأناً من الذي يشفع عنده ، وتعالى الله عن ذاك علواً كبيراً ، فلا يستشفع به عند أحد ، و قد جرت العادة أن يستشفع عنـــد من يملك الأمر، ببعض خاصته ، وأهل المنزلة عنده ، فيحقق الرغبة و يعطى السؤل إرضاءًا لهذا الشفيع ، و تشريفاً لقدره ، والله هو الذى يملك زمام الأمور ، و غيره ضعيف عاجر ، مفتقر إلى الله، فكيف يستشفع به على أحد من خلقه ، فجميع الأنبيا. و الأوليا. إذا قيسوا بعظمة الله و جبروته ، كانوا أنل من ذرة ، و إن العرش الذي أحاط بالسهاوات و الأرضين كالقبة ، لينط به أطيط الرَّخُلُ بِالرَّاكِبِ ، فليس في طاقــة مخلوق أن يشرح عظمته أو أنَّ يتخيلها ، فمن بجرؤ على أن يتدخل فى مملكته ، وينفذ فيها أمره، إنه يفعل ما يشا. و يحكم ما يريد ، و لا يحتاج في ذلك إلى وزير أو مشير ، يصرف أموراً لا يأتى عليها الاحصاء ، و لا يبلغهـا الاستقصاء، في أقل من طرفة عين ، فكيف يشفع عند غيره ، و من الذي يستبد بالأمور دونه ؟

يا للعجب إن محمداً عَلِيُّ الذي شرفه الله على جميع خلقه

لا يكاد يسمع من أعرابي جلف كلمة تدل على جهله بالله، وقصور عقله أن يملاً ، الحوف و المهابة ، فيفيض في بيان عظمة الله التي ملاً ت العالم مر العرش إلى الفرش ، و ما بال أقوام طالت ألسنتهم ، وحملهم الطيش والجراءة ، فتشدقوا بكلام تكاد السماوات يتفطرن منه ، و تنشق الأرض ، و نخر الجال هدا ، و بدأوا يتكلمون عن الله جلت عظمته ، كأن بينه وبينهم دالة أو قرالة ، فقال بعضهم إلى اشتريت ربى بدانق ، ومنهم من يقول أما أكبر من ربى بسنين ، ويقول الثالث إذا تجلى ربى في صورة غير صورة شیخی ، لم أرفع إلیه بصری ، و يقول شاعر : إنى أحمل قلبـــاً قد جرح بحب محمد مراتي و عطفه ، فأنا منافس لله تعالى أغار منه على حبيي، و قال بعضهم قل عن الله ما شئت متفننا ، و اذهب في الجنون مذاهب ، و لكن إياك إياك أن تُدُخل في حمى محمد ، وأن تغلب فيه على أمرك (١) ، و يقول بعضهم إن الحقيقة المحمدية أفضل من الحقيقة الالهية ، أعاذنا الله عن أمثال هذه الشطحات ، و الافتراءات ، و قد أحسن شاعر فارسي إذ قال : نسأل الله

<sup>(</sup>۱) الآقاويل التي نقلها المؤلف ، مقتبسة عن كلام الغلاة في مدح الرسول مُرَّقِيَّةٍ ، والنعبير عن عواطفهم ، وقد اشتهر بعضها كالآمثال السائرة في الآدب الهندي و الفارسي .

التوفيق للأدب ، فإن قليل الأدب بعيد عن فضل الله .

و قد اعتاد بعض الناس إذا عرضت لهم حاجة ، أو ألمت بهم ملمة ، أن يقرأوا ورد « يا شيخ عبد القادرجيلاني شيئاً لله ،(١)

(۱) ذهب أكثر فقهاء المذاهب و محققو الصوفية إلى عدم إباحة هذا الورد، ولهم فى ذلك مقالات وفتاوى، نقتصر هنا على ماكتبه فخر المناخرين العلامة الشيخ عبد الحى بن عبد الحليم اللكنوى (م ١٣٠٤ه) صاحب التصانيف الكثيرة الشهيرة، جواباً على استفتاء ورده عن هذا الورد، يقول رحمه إلله.

و إن الاحتراز عن مثل هذا الورد لازم ، أولا لأن هذا الورد متضمن كلمة و شيئًا لله ، وقد حكم بعض الفقها بكفرمن قاله ، وثانيًا لأن هذا الورد يتضمن لذاء الأموات من أمكنة بعبدة ، لم شبت شرعًا أن الأولياء لهم قدرة على سماع الندا. من أمكنة بعبدة ، إنما ثبت سماع الأموات لشحبة من يزور قبورهم ، و من اعتقد أن غير الله سبحانه و تعالى حاضر و ناظر ، و عالم للخني و الجلى في كل وقت و في كل آن ، فقد أشرك ، و سيدى الشيخ عبد القادر وإن كان من كبار أولياء الامة المحمدية ، و مناقبه و فضائله قد جاوزت العد و الاحصاء ، إلا أنه لم يثمت أنه كان قادرًا على سماع الاستغائة والندا من أمكنة بعيدة ، وعلى إغاثة جه

فى عدد مخصوص ، و مدة مخصوصة ، و دل هذا الحديث على كراهة هذا التعبير و شاعته ، فأنه سؤال من الشيخ عسد الفادر

هو آلاً المستغیثین ، و اعتقاد آنه رحمه الله کان یعلم أحوال مریدیه فی کل وقت ، و یسمع نداهم ، من عقائد الشرك ، و الله أعلم ، انتهی مختصراً .

( بحموع فناوى العلامة عبد الحي اللكنوى ج ا / ص ٢٦٤ )
و قد أباحه بعضهم بشروط و تأويلات و أن يكون المنمسك به يفقه ما يقول ويقصد به الاستفادة من روحانية الشيخ ، ومعلوم أن الشريعة الاسلامية عنيت بسد الذرائع للفاسد التي هي دون الشرك بكثير ، فكيف بفساد العقيدة ، وليت و التورط في الشرك ، الذي ليست فوقه مفسدة ، وليت شعرى ما ألجأ الناس إلى ذلك ، و الله أقرب من كل رحيم ، و هو القائل :

و إذا سألك عبادى عنى فأنى قريب، أجيب دعوة
 الداع إذا دعان،

والقائل: «أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوم، و قد جا. في وصية الامام الشيخ عبد القادر الكيلاني نفسه ، لابنه الشيخ عبد الوهاب « و كل الحوائج كلها & الجيلانى ، و توسل بالله تعالى إليه ، و العكس أصح ، فيجوز التوسل بالشيخ (١) إلى الله ، لا النوسل بالله إليه .

إلى الله عز و جل و اطلبها منه ، و لا تثق بأحد سوى الله عز و جل ، و لا تعتمد إلا عليه سبحانه ، التوحيد ، التوحيد ، التوحيد . (بجالس الفتح الرباني ص ٦٦٥) وخطبه في فنوح الفيب وفي الفتح الرباني ، مليئة بهذه الوصايا ، و الزجر و التوبيخ على الاستعانة بغير الله كما م

ويعجبني ماجا، في بجموعة بجالس العارف الكبير، والمربى الجليل الشبخ عبد الله المشهور بغلام على النقشبندى القادرى الدهلوى ، و هو من أثمة القرن الثالث عشر الهجرى فى تربية النفوس والدعوة إلى الله ، المتفق على ولايته وجلالته ( ١١٥٦ه – ١٢٤٠ه ) كما روى عنه جامع هذه المجالس الشيخ رؤوف أحمد المجددى أنه رحمه الله قال : • قلت ( يعنى فى بداية أمره) مرة • يا حضرة شيخ عبد القادر جيلانى شيئًا لله ، فسمعت صونًا غيبيًا يطرق أذنى بحبث بحلائي شيئًا لله ، فسمعت صونًا غيبيًا يطرق أذنى بحبث لا أشك فيه ، يقول : • قل : • يا أرحم الراحمين شيئًا لله ،

(١) على رأى من يرى التوسل بالانبيا. و الصالحين .

والحاصل أنه لا يجوز التلفظ بكلمة تشم منها رائحة الشرك، أو إساءة مع الله فان الله هو المتعالى، الغنى، القادر ، الملك الجبار، لا يبالى بأحد ، إذا شاء بطش على شتى دق و صغر ، و إذا شاء عفا عن كبير و لو كان مثل جبل ، و لا يصح أن يتكلم الانسان بلفظ ظاهره إساءة الادب ، و باطنه الاجلال و التعظيم ، ويقول المتكلم تكلمت بالكلمة الفلانية و إنما أقصد غيرها ، فان الالغاز والمعميات لها مجالات كثيرة ، وهي لا تليق بالله تعالى ، ولانعرف عاقلا يهزأ بملكه أو بأبيه ، و لا يستعمل معهما الصنائع البديعية ، و الكنايات الادبية ، التي اخترعها الادباء ، بل يكون كلامسه واشحاً يصدر عن وعي ويدل على أدب ، إن مجال هذه الاساليب واشحون ي عالس الاخوان و النوادي الادبية .

الحث على إظهار شعار التوحيد في الأسماء،

#### و النحمدير من الكلام الموهم :

أخرج مسلم عن ابن عمر رضى الله عنـ قال : قال رسول الله عنه قال : قال رسول الله عبد الله عبد الرحن .

و يدل هذا الحديث على أن أحب الأسماء إلى الله ما دلت دلالة واضحة على عبودية العبد و ذله ، وعجزه أمام الله، وماكانت شعاراً وعلماً للتوحيد ، ومنها الأسماء التي ذكرت في هذا الحديث

كنموذج ، و يدخل فيها أسماء أخرى كعبد القدوس ، و عبد الجليل ، و عبد الحالق ، و هبة الله ، وعطاء الله ، و جاد المولى و غيره (١) .

أخرج أبو داؤد و النسائى عن شريح بن مانى. عن أبيه ، أنه لما وفد إلى رسول الله على مع قومه سمعهم يكنونه بأبى الحكم فدعاه رسول الله على ، فقال إن الله هو الحكم وإليه الحكم ، فقال إن الله هو الحكم وإليه الحكم ،

و قد دل هذا الحديث على أن الكلمة التي لا تلبق إلا بالله تعالى ، و الصفة التي هي خاصة به ، لا يجوز أن يوصف بها غيره كد ملك المسالم ، و « يفعل ما يشاه » و « أخمى المحالم ، و « أخمى الأغنياه ، (٢).

<sup>(</sup>۱) ذكر المؤلف هنا أسماءً هندية ترجمتها بالعربية كما ذكرنا ، والمقصود منها الأسماء التي أضيفت إلى الله خصوصاً الأسماء الحسى التي لا تطلق على غير الله

<sup>(</sup>۲) و قد روى الناريخ من مبالغة الشعراء و الندماه ، وأهل الملق و النفاق فى تلقيب ملوك عصرهم و أمرائه بألقاب وإطرائهم لهم ، ما يحرمه الشرع ، ويمجه الذرق السلم، و قد لقب هؤلاً الملوك أنفسهم فى بعض الاحيان ألقاب ٠٠

و يؤيده ما أخرج فى شرح السنة عن حذيفة عن النبي مليك الله وحده قال لاتقولوا ما شاء الله ، وشاء محمد ، وقولوا ما شاء الله وحده فقد جاء فيه تحريم إشراك مخلوق فى فعل مختص بالله تعالى ، وصفه بصفة لا تليق إلا بالله تعالى ، مهما بلغ هذا المخلوق من جلالة الشأن و قرب المكان ، فيقول مثلا ، ما شاء الله ، و شاء

خو تدل على قلة عليهم وجرائتهم على الله ، و غرورهم بالملك الزائل ، و السلطان الراحل ، و قد نقل الناريخ ببتاً لعضد الدولة فناخسرو بن ركن الدولة بن بويه الديلي المتوفى ١٩٧٧ ، هو خير مثال لهذا الطيش والوقاحة ، و هو قوله :
 أنا عضد الدولة و ابن ركنها ملك الأملاك غلاب القدر

وما أضنى الغلاة من المحبين والمعتقدين على مشايخهم ، و على الأوليا. و الصالحين من ألقــاب و نعوت ، أدهى و أمر .

و لم يزل العداء الغيارى على الدين ، و أعلام هـذه الأمة ينكرون على هؤلاء المبالغين المتعلقين ، ومما يستطرف في هذا الباب ، ما نقله المؤرخون عن سلطان العلماء شيخ الاسلام عز الدين بن عبد السلام ، أنه لمـا توفى الحليفة بغداد أيام الملك الصالح ، عمل الملك له عزاء ، جمع فيه -

رسوله ، لأن الله وحده هو يملك هذا العالم ويتصرف فيه بما شاه ، لا يشاركه في ذلك الرسول ، أو يسأل أحد رجلا : أخبرنى بما يهجس في ضمير فلان ، أويدور بخلده ، ومتى يتم الآمر الفلانى ، وما عدد الآوراق التى تحملها هذه الشجرة ، وما هو عدد النجوم ؟ فيقول جواباً : الله و رسوله أعلم ، لأن الله وحده يعلم الغيب ، أما إذا سئل أحد عن شتى فى الدين ، فلا بأس أن يقول : الله و رسوله أعلم ، أو يقول : إن الله و رسوله أمرا بكذا ، لأن الله قد أطاع رسوله على أمور الدين ، و الله أمر عباده بطاعته .

ص الأكابر و الأعيان، و القراء و الشعراء، فأنشد بعض الشعراء في مرثبته:

مات من كان بعض أجناده المو

ت و من كان يختشيه القضاء

فأنكر عليه الشيخ عز الدين بن عبد السلام رحمه الله تعالى ، و أمر بناديبه و حبسه ، و أقام بعد التعزير فى الحبس زماناً طويلا ، ثم استتابه بعد شفاعة الامراء والرؤساء فيه ، و أمره أن ينظم قصيدة يثى فيها على الله تعالى كفارة لما تضمنه شعره من التعرض للقضاء .

(الابداع في مضار الابتداع للشيخ على محفوظ ص١٢٥)

و أخرج مسلم عن عد الرحمن بن سمرة قال : قال رسول الله عن عد الرحمن بن سمرة قال : قال رسول الله عن كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت .

أخرج الشيخان عن أبي هريرة عن النبي ملي ، قال من حلف فقال في حلفه باللات و العزى ، فليقل لا إله إلا الله .

و قد دلت هذه الأحاديث على أن الحلف بمن كان يحلف به المشركون فى الجاهلية يضر بالايمان والعقيدة ، فاذا صدر هذا من مسلم ، فليقل لا إله إلا الله .

لا يجوز النذر لغير الله والذبح في مكان كان فيه وثن ، أوعيد من أعياد الجاهلية :

أخرج أبو داؤد عن ثابت بن ضحاك ، قال نذر رجل على عهد رسول الله على عهد رسول الله على على فأخبره ، فقال رسول الله على مل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد ، قالوا : لا ، قال كان فيها عبد من أعبادهم ، قالوا : لا ، فقال رسول الله على فقال رسول الله على أوف بنذرك ، فأنه لاوفاء لنذر في معصية الله .

وقد دل هذا الحديث على تحريم النذر لغير الله، فلا حل هذا النذر ابتداءاً ، فان أخطأ آحد لجمله للدين ، فلا وفاء عليه، و لا يجوز المادى فى خطأ ، أو الالحاح والتشبث بذنب ، بل هو ذنب أكبر ، وقد دل الحديث كذلك على أنه لا يجوز سوق دابة تذبح لله إلى مكان ، تقرب فيه القرابين لغير الله ، أو يعمد فيه غيره ،

و يجتمع الناس هناك على شرك ، و إن صحت النيــة و صلحت

## النهى عن الافراط و التفريط في تعظيم النبي مَرْفِقَة :

العقدة .

أخرج أحمد عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله على كان فى نفر من المهاجرين و الانصار ، فجاء بعير فسجد له ، فقال أصحابه: يا رسول الله ، يسجد لك البهائم ، والشجر ، فنحن أحق أن نسجد لك ، فقال اعدوا ربكم و أكرموا أخاكم (١).

ويفهم من هذا الحديث أن الناس إخوان ، فن فاق منهم في فضل ، و علت منزلته ، و كبرت سته ، كان بمنزلة الآخ الاكبر ، و استحق الاكرام الزائد، و الله رب الجيسع ، و هو

<sup>(</sup>۱) قال العلامة على بن السلطان محمد الهروى المكى المعروف بالملا على الفارى فى مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح فى شرح قوله متالية و أكرموا أخاكم، : و أى عظموه تعظيما بلبق -

له بالمحبة القلية ، والاكرام المشتمل على الاطاعة الظاهرية والباطنية وفيه ، إشارة إلى قوله « ماكان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب و الحكم و النبوة ، ثم يقول للباس كونوا عباداً لى من دون الله ، و لكن كونوا ربانيين ، و إيما إلى قوله « ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربى و ربكم » .

و أما سجدة العير فحرق للعادة واقع بتسخير الله تعالى و أمره ، فلا مدخل له مرات في فعله ، و البعير معذور، حيث إنه من ربه مأ ور، كا مر الله ملائكته أن يسجدوا لآدم ، و الله سبحانه و تعالى أعلم ، و قال الطبي رحمه الله : قاله تواضعاً وهضها لنفسه ، يعنى أكرموا من هو بشر مثلكم ، و مفرع من صلب أبيكم آدم ، و أكرموا لما أكرمه الله و اختاره ، و أوحى إليه كقوله تعالى : قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى ،

وقال الشيخ العلامة عبد الحق بن سيف الدين البخارى الدهلوى فى اللعبات (حاشية المشكاة): • ريد نفسه الكريمة تواضعاً وتنبيها على أنه بشر مثليهم فى عدم جواز السجدة و العبادة له • (ض ۴۸۲)

( الجزء السادس ص ۲۷۷ )

و فد دل هذا الحديث على أن الأوليا والآنبياء ، والأثمة، وأبنامهم، والمشايخ والشهداء كلمم بشر، وكلمم عباد خاضون، وهم لما إخوان (1) ، ولكن الله نضلهم، فهم يمنزلة الاخوة الكساد الذين تقد وا في السن ، ونحن مأمورون بطاعتهم ، و نحن بالسبة إليهم صغار ، و يجب أن نعظمهم كبشر ، لا كاء آله .

و دل الحديث كذاك على أن بعض الأشجار، و بعض الميوانات، قد تحترم بعض الصالحين، و هنا أمكنة تنسب إلى بعض الصالحين، ومقابر يأتى إليها بعض الاسود، و منها ما يأتى إليها بعض الانتاب(٢)، ولكن إليها بعض الانتاب(٢)، ولكن لا يطبع الاحتجاج بها، بل يجب عسلى الانسان أن يعظم من يستحق التعظيم بما أمر الله به، وجاء به الشرع، ولم يأمر الشرع بالمكوف على قبر، و سدانته، فإن وض أسد على قبر لا يتحول عند له به فلا يصح النمسك بذلك، فإنه لا يحسن بالانسان العاقل (فضلا عن المسلم الواعى) أن يقلد الحيوانات.

أخرج أبوداؤد عن قبس بن سعد، قال أتبت الحيرة،

<sup>(</sup>١) ﴿ فَي الاصلُ وَ الْحَلَقُ فَالْرِبُ وَاحْدُ وَ الْآبُ وَاحْدُ مَ كَلَّكُمْ مَنْ آدَمَ وَ آدَمَ

<sup>(</sup>٢) علكة وسر لا يبله إلا اقه .

فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم ، فقلت : لرسول الله مَرْقَيْقُ أحق أن يسجد له ، فأتيت رسول الله مَرْقَقُ فقلت : إنى رأيت الحيرة ، فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم ، فأنت أحق أن نسجد لك ، فقال لى : أرأيت لو مرزت بقبرى أكنت تسجد له ، فقلت لا ، فقال لا تفعلوا .

و قد نبه رسول الله على قيل بن سعد رضى الله عنه ، على أن من كان مآله الموت ، ومصيره إلى القبر ، يموت فيدفن ، لا يستحق السجدة ، إن السجود للحى الدائم الذي لا يموت ، وعرف من هذا أنه لا يجوز السجود لحى و لا لميت ، ولا لقبر، و لا انصب ، فأن كل نفس ذئقة الموت ، و الحى لا يتجرد عن البشرية وخصائصها ، فكيف يصير إلها يسجد له إذا فارق الحياة ، فالعبد عبد حياً و ميتاً .

## التحذير عن الكلمات الموهمة للشرك:

أخرج مسلم عن أبى هريرة قال ، قال رسول الله يُلِقِي الأ يقولن أحدكم عبدى و أمتى ، كلكم عبيد الله ، و كل نسائيكم إماد الله ، و لا يقل العبد اسيده مولاى ، فان مولاكم الله .

و قد دل هذا الحديث على أنه لا يصح أن يخاطب السيد عسده ، فيقول يا عبدى ، و أن يضيف ذلك إلى نفسه ، و إن كان فى الحقيقة رقيقاً له ، أو أن يقول أحد : فلان عد لفلان ، أو أن يقول العبد لسده : مولاى ، وهذا فيمن كانوا عبيداً وسادة ، فكف بمن يدعى العبودية زوراً ، و يلقب نفسه بعبد النبى ، وعبد على ، و عبد صاحب الجلالة ، و العبد الخاص ، و ما اعتداده الشعراء ، و الأدباء ، و الغلاة فى الحب و الغرام و الاعتقاد ، من إطلاق كلية و عبدالغلام الأمرد ، و « عانى الحبيب و «عابد الشيخ الجليل (١) ، ، و الافتخار بذلك ، أما السخاء بألقاب ، وب الأرباب (٢) ، و الجواد المطلق ، فلا محل له البتة ، ولا مبرر ، و هو غاية فى إساءة الأدب مع الله ، و ما تعوده بعض مبرر ، و هو غاية فى إساءة الأدب مع الله ، و ما تعوده بعض مبرر ، و هو غاية فى إساءة الأدب مع الله ، و ما تعوده بعض وغين فى تصرفك ، تفعل ما تشاء ، فهو كذب ومين ، وشرك .

النهى عن تقليد النصارى فى إطرائهم لنهم ، وغلوهم فيه :

أخرج الشيخان عن عمر قال قال رسول الله مَرْاتِكُم : لا عطروق كما أنا عده،

1 14

<sup>(</sup>۱) و هذه التماییر شاتمه نی الادب الفارسی والهندی ، مثل ، شاهد پرست ، و کافر عشق ، و فر آشنا پرست ، و کافر عشق ، و غیر ذلك ، انتهی .

<sup>(</sup>۲) (خداوند خدائیکان ) .

فقولوا عبد الله و رسوله .

و متصود الحديث أن منصب الرسالة يتضمن جميع المحاسن، و الفضائل التي أكر مني الله بها ، فاذا أطلقت على هذه الصفة، و قبل : « رسول الله ، فلا مزيد على ذلك ، فان الرسالة هي الغاية القصوى التي يصل إليها بشر ، و كل ماعدا ذلك من المنازل فهو دونها ، لذلك قال رسول الله عليه فهو دونها ، لذلك قال رسول الله عليه و و رسوله ، .

و لمكن لا يعزبن عن البال أن البشر إذا أكرم بالرسالة ، لا يتجرد عن البشرية ، و حسبه فخرا أن يكون عبداً لله تعالى ، لا يتلبس بذلك بالألوهية ، و لا يذوب فى ذات الله تعالى (١) ، فلا يحل القول بذلك لعبد من عباد الله ، و كفر النصارى بهذا الاعتقاد فى المسيح عليه الصلاة والسلام ، و بعدوا عن الله تعالى، ولذلك نهى رسول الله من أمته عن تقليد النصارى فى إطرائهم لنبهم و غلوهم فيه ، فاستحقوا غضب الله و لعنه .

ولكن الغلاة من هذه الأمة ، مع الاسف ، لم يمتثلوا أمر النبي مراق ، و حكوا النصاري في أقاويلهم ، وما زاد النصاري على

<sup>(</sup>١) كايذوب الخل في الما ، كما يعتقد بعض الغرق من النصاري .

أن قالوا: إن الله سبحانه وتعالى قد ظهر فى صورة عيسى بن مريم وكسوته ، فهو بشر من جهة و إله من جهة أخرى ، و قد قال بعض غلاة المسلمين مثل ذلك عن رسول الله على أن و تفننوا فيه ، فقال بعضهم : لقسد كان الله فى ذهاب و إياب فى كل قرن حتى ظهر فى صورة عربى أخيراً ، و ملك العالم ، وقال بعضهم : إن القضاء قمد أركب على ناقة واحدة ظينتين ، إحداهما سلى الحدوث (١) ، وأخراهما لبلى الفدم (٢) ، و مالم يكتب قلم القضاء فى لوح العالم الامكان والوجوب، لم يتعين مورد للاطلاق المطاق .

و قد تطرف بعض من لا يخشون الله فنسبوا ذلك إلى النبي مراق فرعموا أنه قال : • أنا أحمد بلا ميم ، و قد زوروا عبارة عربية طويلة جمعوا فيها خرافات كثيرة ، و سموها بخطبة الافتخار و عزوها إلى سيدنا على بن أبى طالب رضى الله عنه ، سبحانك هذا بهان عظيم ، خذل الله الكذابين وفضحهم ، وكما أن النصارى يزعمون أن المسبح عليه السلام يمك الدنيا والآخرة ، فيدبر الأمم كما يشاه ، فمن آمن به ، وتضرع إليه لم يحتج إلى شئى من العبودية و العبادة ، و ما ضره ذنب ، ولا فرق له بين حلال وحرام ،

<sup>(</sup>١) يسنون بهذا الحدوث حدوث النبي صلى الله عليه و آله و ـلم .

<sup>(</sup>٢) يمنون بها الذات الالهية القديمة .

فيكون لله كسائبة حبلها على غاربها ، و يخاصه عيسى بن مريم في الآخرة بشفاعته عن النار و عن العذاب .

و مشل هـذا يعتقد بعض الجهلة المسلمين في النبي ملك ، وتنزلوا ، فاعتقدوا في أثمة أهل البت ، وأرليا و الأرة ، بل و في المشابخ وثل هذا الاعتقاد ، نسأل الله لنا ولهم الهداية .

أخرج أبو داؤد عن مطرف بن عبد الله بن الشخير، قال، انطلقت فى وفد بى عامر إلى رسول الله مَرْقِيْقٍ فقلنا: أنت سيدنا، فقال السيد الله ، فقلنا: وأفضلنا فضلا ، وأعظمنا طولا ، فقال : قولوا قولكم ، أو بعض قولكم فلا يجترئنكم الشيطان .

و قد أمر الني مَرِّكِيَّةٍ في هذا الحديث بالاقتصاد والتوسط، و تحوى الدقة ، في مدح من يعتقد فيهم الفضل ، و أن لا يتخطى في ذلك حدود البشرية فيلحقه بالله ، وأن لا يكون المادح كفرس جموح لا يمكم فارس ، و لا يضبطه زمام، فيسيئي بذلك الادب مع الله و يتورط فيها لا يحمد عقباه .

و ليعلم أن « السيد » له معنيان ، فقد يراد يه السيد الذي يماك الامر بالاطلاق ، و لا يخضع لاحد فيفصل ما يشا. شأن الملوك في الدنيا ، وهذا يختص بالله تعالى ، فلا سيد بهذا المعنى الالله ، و قد يراد به أحد أفراد الرعية يمتاز عن سائر الافراد ،

بأن أمر الحاكم يتوحه إليه أولا ، ثم يبلغ الآخرين عن طريقه ، نبي سيد في أمته ، و كل إمام مقدم على أنباعه ، و كل مجتهد قائد لمن يقتدى به ، وكل شبخ أو أستاذ له الرئاسة في الأتباع والتلاميذ، بأبهم يقومون بامتشال أوامر الله تعالى في نفوسهم ، ثم يعلمونها من دومهم ، و هكذا ، فأن نبينا عراق هو سيد العالمين ، ومنزلته عند الله فوق كل منزلة ، و هو أشد الناس امتثالًا لأوامر الله تعالى ، و الحاق كلمهم عيال عليه ، في الاهتداء إلى الله ، و معرفة أحكامه و مرضياته ، و بهذا المعنى يصح أن تسميه بسيد العالمين ، بل يجب هذا الاعتقاد، أما بالمعنى الأول وهو السيطرة على العالم ، و التصرف بمطلق الارادة ، كما يتصرف الملوك الةـــاهـرون ، فلا يصح ولا يجوز، فانه لا يتصرف في أضعف مخلوق تصرف النسيد في ماكم ، و الملك في ملكم ، فضلا عن جسام الأمور ، و كبـار المخلوقات .

## النبي عن تعظيم صور الصالحين:

أخرج البخارى عن عائشة رضى الله عنها أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير ، فلما رأها رسول الله مَرْقَقِهِ قام على الباب ولم يدخل، فعرفت فى وجهه الكراهة ، قالت : قلت يا رسول الله ، أتوب

وقد دل هذا الحديث على أن ما يفعله بعض الجهال من تعظيم صور للانهاء أو الائمة ، أو الاولياء ، أو المشايخ ، و يحفظونها عندهم ليتبركوا بهما ضلال محض ، و إغراق في الشرك ، و النبي و الملائكة منه براء .

بل يجب على المسلم أن يبعدها عن البيت ، ويعتقد بجاستها ، فينال بذلك رضا الرسول مُرَقِّقُهُ وتَدخل الملائكة هذا البيت ، وتحل المركة بدخولها .

أخرج البيهق عن عبد الله بن عباس قال سمعت رسول الله من قبل نبياً ، أو قبل من قبل نبياً ، أو قبل نبياً ، أو قبل نبي ، أو قبل المعرف أحد والديه ، و المصورون ، وعالم لاينفتع بعله . و بذلك عرف شناعة عمل النصوير ، قان فاعله قد قرن في هذا الحديث بقاتل نبي ، قاذن هو أقبح و أشق من يزيد وشمر ،

800

اللذين توليا كبر قتل الحسين بن على رضى الله عنهما ، و لم يكن نيا من الانبياء ، إنما كان سط الرسول على ا

أخرج الشيخسان عن أبى هريرة ، قال سمعت رسول الله من يقول : قال الله تعالى : و من أظلم ممن ذهب يخلق كخلق . فليخلقوا ذرة ، أو ليخلقوا حبة أو شعيرة .

تأذى النبي مَلِيَّتِهِ بالغلو في شخصه ، و الزيادة على ما وصفه الله به :

و أخرج رزين عن أنس قال قال رسول الله مَرْكَيْنَ : إنى لا أريد أن ترفعونى فوق المنزلة التي أنزلنها الله تعالى، أنا محمد بن عبد الله و رسوله

و معى ذلك أن الذي مرافح لا يسره أن يسالغ فيه الناس و يطروه شأن الأمراء و الملوك الذين يحبون المبالغة و الماق ، فأمم لا شأن لهم بدين مؤلاه الندماء و الشعراء، و اعتقادهم ، فلا عليهم إذا فسدت عقيدتهم ، أو باؤنا بالاثم ، أما التي مرافح فلا كان مرياً لعطوفاً على أمته : وعزيز عليه ماعتم حريص عليكم فلد كان مرياً لعطوفاً على أمته : وعزيز عليه ماعتم حريص عليكم فلد منين وونوف وحيم (١) من و كانت بحايته مصروفة إلى إصلاح

(١) حورة التوبة ١٢٨ -

عقيدتهم و تقويم دينهم (١)

و قد جرت العادة أن المحمين يبالغون في مدح من يحبونهم ، و يسرفون في ذلك لينالوا رضاهم ، و يدخلوا السرور عليهم ، وقد عرف النبي ﷺ أن أمته من أشد الأمم حبًّا لنبيها ، وامتناناً له ، ومُعْرِفة لفضله ، و قد خافُ أن تبالغ أمته فى مدحه بدافع هذا الحب فتتخطى الحدود و تُسيئي الأدب مع الله أحيانًا، فيتلف بذلك دينها و تهلك ، و تعادى النبي و تؤذيه ، لذلك صرح بأنه لا يرضى بالمبالغة و الغلو ، و أن اسمه ما سماه به أهله ، و ناداه به ربه ، ليست له من أسماء الله كالخيالق و الرازق شني ، و أنه ولد كا يولد سائر الناس من أب و أم ، و حسبه فخراً أن يكون عبداً لله، ولكنه يمتاز عن سائر عبادالله بعلم أحكام الله ومرضاته ، والناس عنها في جهل وغفلة ، لاسبيل لهم إليها إلا عن طريقه . فليرجعوا إليه و يلوذوا به فى تعلم دين الله ، و فى معرفة أحكامة و شرائعه.

اللهم فصل و سلم ألف صلاة ، وألف تسليم على هذا النبي الرحيم الكريم ، فأجزه عنا على جهاده فى تعليم الدين ، وإخراج

<sup>(</sup>١) قال الله تعالى : « لملك باخع نفسك على آثارهم إن لم يترمنوا بهذا الحديث أسفا ( سورة الكبف ) .

الناس من الظلمات إلى النور ، أفضل لها تجزى نبياً عن أمت. و لا و كافئه على ذلك أحسن مكافأة ، فأنت تقدر على ذلك ، و لا نقدر ، و تعلم عظيم امتنائه و جسيم إحسانه على أمته ، ولا يبلغه علمنا ، و لا يستوفيه شكرنا .

و • الحمد لله الذي مدانا لهذا و ما كنا لنهتدى لو لا أن مدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ،

000

Application to the second of t

[17.]

## الفهرس

| الصفحة     | الموضوع                               |
|------------|---------------------------------------|
| •          | للمة المترجم                          |
| 10         | لرجمة المؤلف                          |
| 14         | مصنفاته                               |
|            | مقدمة الكتاب                          |
| PE         | خطة الكتاب                            |
| •          | فوام العبودية تصحيح العقيدة و الايمان |
| 47         | تسويلات الشيطان في الصد عن القرآن     |
| 74         | أحوج الناس إلى الطبيب ، المرضى        |
| 4.6        | للايمان جزءان                         |
| )·         | من يصلح للاقتداء ؟                    |
| 70         | موضوع الكتاب و نظامه                  |
| >          | استفحال فتنة الشرك و الجمالة في الناس |
| <b>)</b>   | مظاهر الشرك و أشكاله المتنوعة         |
| <b>Y A</b> | تقليد جهال المسلمين للشركين القدامى   |
| <b>r</b> Y | حقيقة شرك أمل الجاهلية و ضلالهم       |
|            |                                       |

[3]

| 44           | خلال الشرك و أعماله                                    |
|--------------|--------------------------------------------------------|
| ٣٤           | العلم المحيط الشامل من خصائص الله تعالى                |
| ں اللہ ۳۶    | التصرف المطلق بالارادة ، والقدرة الكاملة من خصائص      |
| 44           | أعمال العبادة و شعائرها خاصة بالله تعالى               |
| ته تعالی • ب | علامات التعظيم الدال على العبودية والاستكانة، خاصة با  |
|              | الفصل الأول في التعذير عن الشرك                        |
| ٤٥           | الفرق بين الشرك ، وسائر الذنوب                         |
| ٤٦           | الشرك الجلى ثورة و خروج ، يحرك الغيرة الالهية          |
| ٤٨           | الشرك ظلم ، ووضع للشتى في غير محله                     |
| ٥٠           | إن الله لا يقبل إلا خالصاً ، ليس لاحد فيه نصيب         |
| ٥١           | عهد سبق فى عالم الأرواح                                |
| لبلا. ٤٥     | الضن بعقيدة التوحيد ، والاستقامة عليها عند الفتنة و ال |
|              | إقبال علوك على غير ملكه، وولى نعمه، قلة غيرة وعدم      |
|              | المؤحد المذنب حرى بأن يتوب ، و تدركه                   |
| ٥٧           | رحمة الله و لطف ، بخلاف المشرك العابد                  |
|              | الفصل الثاني في رد الاشراك في العلم                    |
| ئر ۹۵        | الجواس الخمس الظاهرة ، والعقل ، منحة إلهية عامة للبث   |
| [ • ]        |                                                        |

|      | عادات الملوك و الامرا. في قبول الشفاعة ،                 |
|------|----------------------------------------------------------|
| ٧٦   | و أنواع الشفعـاء ، و أهـــل الوجاهـــة                   |
|      | لا يقاس الله سبحانه و تعالى على ملوك الدنيا في           |
| ٧٧   | قبول الشفاعات ، وإرضاء أهل الوجاهة و النفوذ              |
| ٧٨   | أنواع الشفاعة التي لا مجال لها عند الله                  |
| ۸۰ ۰ | الشفاعة الثابتة في الاسلام                               |
|      | لا داعي إلى الاعتصام بغير الله، و طلب                    |
| ۸٧   | حمايته ، خلاف اللماك و الامرا.                           |
| ۸۹   | الصالحون من عباد الله لايملكون إلا الدعا والسؤال من الله |
|      | المؤمن المؤحد رابط الجأش ناعم البال ،                    |
| ۱٠,  | وضعيف العقيدة مشتت الفكرموزع النفس                       |
|      | إن الله يرجع إليه في صغير و كبير ، و إنه ليس             |
| 17   | كملوك الدنيا في تدبير المملكة ، و الاستعانة بالحاشية     |
|      | تحذير النبي مَرْقِيْقِ لاهل قرابته من الاعتماد على       |
| 18   | نسب و فراية ، و الاستغناء بهما عن العمل                  |
|      | الفصل الرابع في رد الاشراك في العبادة                    |
|      | الدعوة إلى التوحيد الخالص ونبذ الشرك، قديمة ومتصلة       |
| 7    | السجود بحميع أنواعه لا يجوز إلا لله تعالى                |
|      |                                                          |

| الصفحة   | الموضوع                                            |
|----------|----------------------------------------------------|
| ۹۸ ،     | ضلال الناس في من يعتقدون فيهم الصلاح و الفضل       |
|          | المناسك و مظاهر التعظيم الاقصى و شعائر             |
| 11       | الحب و النفاني ، خاصة باليت و الحرم                |
| 1.1      | الحج و أعماله لا تجوز إلا للبيت                    |
|          | تخصيص الحيوانات للصالحين ، و التقرب                |
| 1.1      | باحترامها ونذرها و ذبحها إليهم ، حرام              |
| 1.8      | شرکا متشاکسون ، و آسما من غیر مسمیات               |
| 1.4      | غاية التعظيم فى تذلل و خشوع من حق الله تمالى       |
| 1.7      | أتعبدون ما تنحتون ؟                                |
| 117      | الذبح تقرباً و تعظيما من حق الله تعالى :           |
| • •      | عودة الجاهلية و عاداتها وعقائدها في آخر الزمان :   |
| 118      | فتنة الشيطان في آخر الزمان                         |
|          | الفصل الخامس في رد الاشراك في العادات              |
|          | ولوع الفلسفات الوثنية ، و العقول الضعيفة           |
| 114      | بالآماث و تقليد المسلمين للشركين فى ذلك            |
| 14.      | تغيير خلق الله بأمر الشيطان                        |
| شکره ۱۲۲ | جحد المشركين بنعمة الله، وتفنن فى تعظيم غير الله و |
| 178      | تطفیف الکیل مع الله ، و إیثار علیه                 |
| [ r ]    |                                                    |
|          |                                                    |

| الصفحة | الموضوع                                                          |
|--------|------------------------------------------------------------------|
| 1.40   | شرع ما لم يشرع ، و النزام ما لا يلزم                             |
| 174    | اعتقاد التأثير في الأنوا. والكواكب فيالعالم، إشراك بالله         |
| 14.    | الاعتماد على العرافة والكمهانة، والخبرين بالمغيبات كفر وجب       |
|        | مظاهر ضعف الاعتقاد و السخافة في                                  |
| 127    | أهل الجاهلية ، و مقلديهم من المسلمين                             |
|        | كل كلمة تدل على الجهل بالله و إساءة                              |
| 147    | الأدب معــه لا يحل السكوت عليهــا                                |
|        | الحث على إظهار شعار التوحيد في الأسماء ،                         |
| 124    | و التحذير من الكلام الموهم                                       |
| 127    | الحلف لغير الله إشراك بالله                                      |
|        | لا يجوز النذر لغير الله و الذبح في مكان                          |
|        | كان فيه وثن ، أو عيد من أعياد الجاملية                           |
| ١٤٨    | النهى عن الافراط و التفريط في تعظيم النبي مَرَاقِيَّةٍ           |
| 101    | التحذير عن الكلمات الموهمة للشرك                                 |
| 104    | النهى عن تقليد النصارى في إطرائهم لنبيهم ، وغلوهم فيه            |
| 107    | النهى عن تعظيم صور الصالحين                                      |
| 101    | تأذى النبي عَلِيَّةِ بالغلو في شخصه، والزيادة على ماوصفه الله به |